سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها كالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

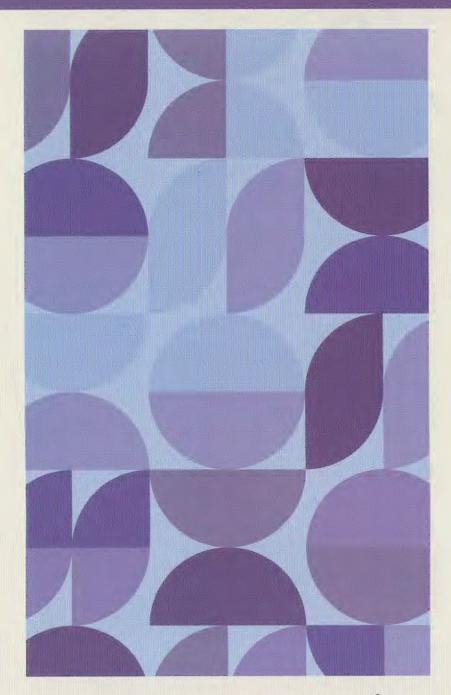

أفريقيا والتحدي

تأليف: وانغاري ماثاي

ترجمة: أشرف محمد كيلاني



# سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها علالحفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

صدرت السلسلة في يناير 1978 أسسها أحمـد مشـاري العدواني (1923–1990) ود فؤاد زكريا (1927–2010)

# أفريقيا والتحدي

تأليف: وانغاري ماثاي

ترجمة: أشرف محمد كيلاني



مارس 2014 410

# علاللعفتي

سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والغنون والأداب

امسها احمدمشاري العدواني د . فسؤاد زكسريسا

المشرف العام

م . على حسين اليوحة

مستثنار التحرير

د . محمد غانم الرميحي rumaihim@outlook.com

هيئة التحرير

أ. جاسم خالد السعدون

أ. خليل علي حيدر

د .عبدالله الجسمى

د . على زيد الزعبي

أ . د . فريدة محمد العوضي

أ . د . ناجي سعود الزيد

مديرة التحرير

شروق عبدالحسن مظفر a.almarifah@nccalkw.com

> سكرتيرة التحرير عالية مجيد الصراف

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي: السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص.ب: 28613 - الصفاة الرمز البريدي 13147 دولة الكويت تليفون: 22431704 (965)

فاكس :965) 22431229 www.kuwaitculture.org.kw

> التنضيد والإخراج والتنفيذ وحدة الإنتاج في المجلس الوطني

ISBN 978 - 99906 - 0 - 413 - 9

ر**قم الإيداع (75/2014)** 

#### العنوان الأصلي للكتاب

## The Challenge for Africa

By

Wangeri Maathai

The Knopf Doubleday Group, US 2009

All Rights Reserved. Authorized translation from the English language edition published by Knopf Doubleday Group. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, Knopf Doubleday Group.

This translation is published by arrangement with pantheon books, an imprint of the Knopf Doubleday Group, a division of Random House. Inc.

طُبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة

ربيع الآخر 1435 هـ \_ مارس 2014

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

# المحتوى

| مقدمة<br><b>في الحافلة الخطأ</b>                 | 9           |
|--------------------------------------------------|-------------|
| الفصل الأول:<br>فلاحة ياوندي                     | 13          |
| الفصل الثاني:<br><b>إرث الويلات</b>              | 27          |
| الفصل الثالث:<br>أعمدة الحكم الرشيد: الكرسم      | ي الأرجل 47 |
| الفصل الرابع:<br>المساعدات ومتلازمة التبعية      | 61          |
| الفصل الخامس:<br>العجز: المديونية والتجارة غير ا | <b>79</b> ä |
| الفصل السادس:<br><b>القيادة</b>                  | 105         |
| الفصل السابع:<br>إدارة الآلة الاجتماعية          | 121         |

| الفصل الثامن:<br>الثقافة: الحلقة المفقودة؟                                                   | 149                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| الفصل التاسع:<br>أزمة الهوية الوطنية                                                         | 171                      |
| الفصل العاشر:<br>احتضان الدول المجهرية                                                       | 195                      |
| الفصل الحادي عشر:<br>ملكية الأرض: أرض من تكون، بأي حال؟                                      | 209                      |
| الفصل الثاني عشر:<br>التنمية والبيئة                                                         |                          |
| الفصل الثالث عشر:<br>إنقاذ غابات الكونغو                                                     | 241                      |
| الفصل الرابع عشر:<br><b>الأسرة الأفريقية</b>                                                 | <b>25</b> 3              |
| الهوامش                                                                                      | 267                      |
| ببليوغرافيا                                                                                  | 281                      |
| الفصل الثالث عشر:<br>إنقاذ غابات الكونغو<br>الفصل الرابع عشر:<br>الأسرة الأفريقية<br>الهوامش | 241<br>253<br>267<br>281 |

#### مقدمة

## في الحافلة الخطأ

على مدى ثلاثين عاما، عملت في الخنادق مع آخرين لإيجاد سبل لكسر الجدار الذي يفصل الشعوب الأفريقية عن العدالة، والثراء، والسلام، والاحترام. بحثنا عن مخرج من الفقر، والجهل، والمرض، والوفاة المبكرة، وانتهاكات الحقوق الأساسية، والفساد، والتدهور البيئي، والكثير من المشكلات الأخرى المرتبطة بأفريقيا. وقد قمت بهذا العمل من خلال «حركة الحزام الأخضر» (Green Belt Movement) ومساعدة المجتمعات المحلية في زراعة الأشجار لتحسين أرزاقها، وحماية بيئتها، وفي أثناء ذلك يزيد التزامهم ومثابرتهم. وهذه الخبرات على المستوى الشعبي، التي اقترنت بخدمتي في الحكومة الكينية ومشاركتي في العديد من الجهود الدولية لمساعدة أفريقيا وحماية البيئة، هي التي شكلت نظرتي العالمية وأمدتني بالمداخل، والأمثلة، والتحليلات، والحلول التي أعرضها في هذا الكتاب.

«بــدلا من اتبــاع وصفــات الغير بصورة عمياء، الأفارقة في حاجة إلى التفكير والعمل لأنفسهم، والتعلم من أخطائهم»

المؤلفة

#### أفريقيا والتحدي

وخلال العقود الثلاثة منذ أن بدأت «حركة العزام الأخضر» عملها غادر بعض الأفارقة الخنادق سعيا وراء مصالحهم وطموحاتهم الخاصة؛ وحل بآخرين الإحباط والتعب. ويعاني البعض في أوطانهم أو سجونهم؛ وآخرون مشردون أو في معسكرات اللاجئين. يأمل البعض في قيادة تخلصه؛ وآخرون ينتظرون حتى يتبين لهم أنه يتعين عليهم أن ينقذوا أنفسهم بأن يكونوا، بعبارة المهاتما غاندي، هم التغيير الذي يتمنون رؤيته في العالم.

ومع ذلك، كما أحاول أن أوضح، فالتحديات التي تواجه أفريقيا لا تنبع من السياسات الوطنية والدولية فحسب (على الرغم من أن هذه تؤدي دورا مهما في تحديد مستقبل أفريقيا، كما حددت لها ماضيها)، بل هي أخلاقية، وروحية، وثقافية أيضا، وكذلك نفسية من حيث طبيعتها. وكما أوضح أيضا، فحال أفريقيا مرتبط بحال العالم. نحن جميعا نشترك في كوكب واحد ومن جنس بشري واحد؛ ولا مفر من هذه الحقيقة.

وقد ألفت «أفريقيا والتحدي» من أجل جميع أولئك المهتمين بمصير القارة الأفريقية، من القارئ العام إلى المؤيدين، والباحثين، وإخصائيي التنمية، والمسؤولين الحكوميين، من في ذلك رؤساء الدول. وفي صفحاته آمل أن أشرح، وأوضح، وأُشرِك، ورجا كان الأهم من ذلك كله أن أُشجع كل المعنيين بالتصدي للتحديات التي تواجه أفريقيا اليوم.

ينقسم كتاب «أفريقيا والتحدي» إلى خمسة أقسام: الوجه المعاصر والخلفية الثقافية والتاريخية للتحديات (الفصلين 1 و2)؛ البيئة الاقتصادية، والسياسية، والدولية لهذه التحديات وأبعادها (الفصول 3 - 4 - 5)؛ تحدي القيادة والحكم الرشيد على قمة المجتمع وعلى مستوى القاعدة الشعبية (الفصلين 6 و7)؛ العلاقة المركبة وذات الإشكالية بين الهوية العرقية والدولة القومية في أفريقيا الحديثة (الفصول 8 - 10)؛ محورية البيئة لتحديات التنمية في أفريقيا والحلول لها (الفصول 11 - 13)، يليها فصل أخير حول التحديات التي تواجه الأفارقة كأفراد في الداخل والخارج.

في الفصل الأول، أتأمل سيدة رأيتها في ياوندي، الكاميرون، وكانت أساليب زراعة الكفاف التي تتبعها تتسبب في تآكل التربة وفقدان الماء. وزراعة الكفاف هي وسيلة السواد الأعظم من الأفارقة لكسب لقمة العيش، وأنظر في كيفية أن التحديات التي تواجه الفلاح تواجه تلك الفلاحة هي عالم مصغر، بطرق عدة، للتحديات الهائلة التي تواجه الفلاح الأفريقي تحديدا، وأفريقيا بوجه عام.

في الفصل الثاني، أكشف النقاب عن بعض من التركات الثقيلة التي تواجه أفريقيا، بما في ذلك الاستعمار. وهدفي هو أن أوضح أنه على الرغم من أن الاستعمار كان مدمرا لأفريقيا، فقد أصبح كبش فداء مريحا لتبرير الصراعات، وأمراء الحرب، والفساد، والفقر، والتبعية، وسوء الإدارة في المنطقة. لا يمكن لأفريقيا الاستمرار في إلقاء اللوم على الاستعمار إزاء إخفاق مؤسساتها، وانهيار بنيتها التحتية، والبطالة، وتعاطي المخدرات، وأزمات اللاجئين؛ لكن أيا من هذه الأمور لا يمكن فهمه بشكل كامل من دون الإقرار بحقيقة ماضى أفريقيا.

في الفصل الثالث، أعرض ما أعتقد أنه مجاز مفيد لوصف مجتمع عامل والمقابلة بينه وبين تاريخ أفريقيا بعد الحرب الباردة.

في الفصلين الرابع والخامس أبحث في الكيفية التي يمكن بها للمساعدات، والتجارة، والدَين أن تغذي اختلال التوازن في العلاقة بين أفريقيا والعالم الصناعي، بينما أناقش في الفصل السادس العجز في القيادة بأفريقيا وما يمكن القيام به لتعديله. وما يهمني في الفصلين الرابع والخامس ليس مجرد توجيه النقد إلى المجتمع الدولي إزاء ممارساته التجارية غير النزيهة وعبء الدين الثقيل الذي لا يزال الأفارقة يرزحون تحت وطأته، بل وضع كل الأفارقة أمام تحدي الإفلات من ثقافة التبعية التي تفضي إلى السلبية، والانهزامية، والإخفاق. وبالمثل، فهدفي في الفصل السادس ليس إحراج أو لوم المجتمع الأفريقي بأسره، وبخاصة قيادته، بل وضعه أمام تحدي التحرر من الفساد والأنانية من المناصب العليا إلى القاعدة الشعبية. إن كل أفريقي، من رئيس الدولة إلى مُزارع الكفاف، بحاجة إلى اعتناق ثقافات الأمانة، والعمل الجاد، والنزاهة، والعدالة وكذلك اغتنام ثروات قارته الثقافية، والروحية، والمادية.

في الفصلين السابع والثامن أصف عزيد من التفصيل فقدان الثقافة الذي أتناوله في الفصل الثاني: الافتقار إلى احترام بعض الثقافات في أفريقيا، وما يترتب على ذلك من فقدان مدمر للثقة بالنفس لدى الكثير من الجهاعات العرقية - ما أسميه «الدول المجهرية» - في أنحاء القارة. وبينها أبحث الأمر عزيد من التفصيل في الفصل الثامن، قادني إدراكي الشخصي لأهمية الثقافة إلى تنظيم حلقات دراسية للتعليم المدني والبيئي كجزء من عمل حركة الحزام الأخضر.

ومن خلال تلك الحلقات الدراسية قمت بتطوير مفهوم أدعوه «متلازمة الحافلة الخطأ» (Wrong Bus Syndrome)، وكالمسافرين الذين استقلوا الحافلة الخطأ، فكثير من الناس والمجتمعات المحلية يسيرون في الاتجاه الخطأ أو يسافرون عبر الطريق الخطأ، بينما يسمحون للغير (قادتهم غالبا) بأن يقودوهم بعيدا أكثر فأكثر عن وجهتهم المنشودة، وطبقا لتحليلي، فجزء كبير من أفريقيا اليوم يستقل الحافلة الخطأ. يُنقب الفصلان التاسع والعاشر على نحو أكثر عمقا في تحديات الدولة القومية الأفريقية، أو ما أسميه بـ «الدولة الكبيرة». استخف الأفارقة على مدى عقود أو تجاهلوا الأهمية الثقافية والنفسية الأساسية لهوية الدولة المجهرية بدلا من الاستفادة من العرقية لتحقيق مكسب سياسي. وأوجه نداء إلى الأفارقة أن يعيدوا اكتشاف تنوعهم اللغوي، والثقافي، والعرقي ويتمسكوا بهذا التنوع ليس فقط كي تتمكن دولهم القومية من المضي قدما سياسيا واقتصاديا، لكن حتى يتسنى لهم أيضا معالجة نفس جريحة بفعل إنكار من تكون حقا.

ومثلها يكون التنوع الثقافي أساسيا للمجتمع الإنساني السليم، يكون التنوع البيولوجي كذلك أيضا. وفي الفصول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أؤكد على محورية البيئة في جميع المناقشات حول التحديات التي تواجهها أفريقيا، وطرق معالجتها والتعامل معها. وانظر في المشكلات المتعلقة بالأراضي، والزراعة، وصيانة الموارد الطبيعية، وبخاصة صيانة الغابات. وبعد ذلك، أستكشف المهمة الضخمة، وضرورة المحافظة على النظام البيئي لغابة حوض الكونغو وسط أفريقيا.

وأخيرا، في الفصل الرابع عشر، أتأمل التحديات التي تواجه الأسرة الأفريقية داخل القارة وفي الشتات على حد سواء، وأحث الأفارقة على دعم بعضهم البعض في جهودهم للمضي في طريقهم قدما والإيمان بأنهم قادرون على ذلك.

وبينا أكتب، يتعرض العالم لأزمة مالية ترجع أسبابها جزئيا إلى الافتقار إلى المراقبة وإلغاء الضوابط في العالم الصناعي. وقد عانى الفقراء طويلا من الآثار الجانبية لمثل هذا الطمع والأنانية. وعلى مدى عقود، دفعت أفريقيا إلى محاكاة هذا النظام المالي والممارسات المكتسبة من العالم الصناعي. وعلى الرغم من أن هذا النظام قد أثرى الغرب، فإن ممارسته من دون حذر تسببت في إفقار أفريقيا ليس إلا. وتقدم الأزمة الحالية درسا مفيدا لأفريقيا والتحدي الأعظم الذي تواجهه: لا أحد يعرف الحل لكل مشكلة؛ وبدلا من اتباع وصفات الغير بصورة عمياء، فإن الأفارقة في حاجة إلى التفكير والعمل لأنفسهم، والتعلم من أخطائهم.

### فلاحة ياوندي

إن التحديات التي تواجهها أفريقيا اليوم حقيقية وعظيمة. في الوقت الذي بدأت فيه العمل في هذا الكتاب، كان بلدي، كينيا، غارقا في صراع سياسي أحمق وعنيف ما بعد الانتخابات وكارثة إنسانية أودت بحياة ما يزيد على الألف شخص، وخلفت مئات الآلاف بلا مأوى. وبينها أنا أكتب، لا يزال هناك قتال مدمر تدور رحاه في إقليم دارفور السوداني، وتشاد، وجنوب الصومال، ودلتا النيجر، وشرق الكونغو. وقد جاءت الانتخابات الأخيرة التي جرت في وقد جاءت الانتخابات الأخيرة التي جرت في أصوات الناخبين بطريقة صحيحة والتوصل إلى أسوية سلمية عن طريق التفاوض. وفي الوقت تسليلة من الهجمات العنيفة في جنوب أفريقيا ضد المهاجرين من البلدان في جنوب أفريقيا ضد المهاجرين من البلدان

«في الوقت الذي يجب فيه على الأفارقة الاستمرار في الترحيب بالمؤسسات الدولية، والدول المانحة، والمشروعات الخاصة التي أبدت اهتماما مساعدة القارة في التنمية بشكل مستدام وعادل معا، فإن مصير القارة يتوقف في نهاية الأمر على مواطنيها»

المؤلفة

#### أفريقيا والتحدي

الأفريقية الأخرى مخلفة ما يزيد على الأربعين قتيلا وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم<sup>(1)</sup>. وبدت جنوب أفريقيا – إحدى المنارات السياسية والاقتصادية في المنطقة – عرضة لخطر مواجهة الصراعات التي عانى منها الكثير من الدول الأفريقية الأخرى.

يؤثر الجفاف والفيضانات على الكثير من البلدان في غرب وشرق أفريقيا. ولا تزال الموارد الطبيعية مطمعا للقوى الكبرى من خارج المنطقة، حيث تعمل على انتزاعها من دون أن تلقي بالا بشكل كبير لصحة البيئة على المدى الطويل أو الحد من الفقر؛ بينما يقضي التصحر وإزالة الغابات - عن طريق قطع الأشجار والزراعة بطريقة اقطع واحرق - على الأنواع، والموارد المائية، وأراضي الرعي، والأرض الزراعية، ما يسهم في حدوث الأزمات الغذائية المتكررة. وتشكل الأنماط المتغيرة لسقوط الأمطار، والتي يرجع السبب فيها جزئيا إلى التغير المناخي العالمي، تهديدا مباشرا لأرزاق أكثرية الأفارقة الذين لا يزالون يعتمدون على الأرض للوفاء باحتياجاتهم الأساسية. وفي الوقت ذاته، فالبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى عاجزة عن الوفاء بالمعايير القياسية للصحة، والتعليم، والمساوة بين الجنسين، والاستدامة البيئية ضمن الأهداف الإنمائية المائية المائوق عليها من قبل الأمم المتحدة في العام 2000.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفقر في أفريقيا على مدى العقد المنصرم، فإنها تظل مرتفعة على نحو مستعص<sup>(2)</sup>. لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز) والملاريا والسل – وجميعها أمراض يمكن الوقاية منها – تقتل الكثيرين. وفي أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، يموت طفل من بين كل ستة أطفال قبل عيد ميلاده الخامس، وهو ما يشكل النصف تماما من وفيات الأطفال في العالم<sup>(3)</sup>. وتؤدي الصراعات إلى تدمير الكثير من المجتمعات المحلية نظرا إلى تنافس الجماعات المتصارعة للحصول على السلطة السياسية والاقتصادية. ولا تزال أهمية التراث الثقافي لدى الأفارقة بالنسبة إلى إحساسهم الخاص بذواتهم غير مُعتَرف بها بشكل كاف.

على الرغم من ذلك، فخلال نصف قرن منذ أن نالت معظم البلدان الأفريقية استقلالها وعلى مدى عقدين تقريبا منذ نهاية الحرب الباردة، حققت القارة تقدما في بعض المجالات الحيوية للحكم والتنمية الاقتصادية. فهناك مزيد من البلدان الأفريقية ذات الأشكال الديموقراطية للحكم، ومزيد من الأفارقة الذين

يتلقون تعليمهم. وخُفف عبء الدّين عن عدد من الدول الأفريقية، وتخضع السياسات التجارية الدولية حاليا للتدقيق بشكل أكبر لتقييم نزاهتها أو افتقارها إلى النزاهة. وقد حققت جنوب أفريقيا تحولا ناجحا وسلميا من التمييز العنصري إلى الديموقراطية بمفهومها الشامل. وفي العام 2002، أجرت كينيا أول انتخابات نيابية حقيقية على مدى جيل. وانتهت الحروب الأهلية التي دامت عقودا في أنغولا وموزمبيق. ونهضت ليبيريا من سلسلة مدمرة من الصراعات الداخلية والإقليمية. وفي العام 2005، انتُخبت إلين جونسون - سيرليف للرئاسة كأول امرأة ترأس دولة أفريقية حديثة، وتجري حاليا عملية المصالحة وإعادة الإعمار. وبعد عقد ونصف من الإبادة الجماعية في العام 1994، عتلك رواندا اقتصادا متناميا، وتشكل المرأة الرواندية ما يقرب من نصف البرلمان في بلدها، وهي أعلى نسبة مئوية في العالم (4). وبعد عقود من الديكتاتورية، وعدم الاستقرار، والفقر المدقع، وصراع أودى بحياة ما يزيد على خمسـة ملايين شـخص، أجرت جمهورية الكونغو الديموقراطية في العام 2006 الانتخابات تحست إشراف الأمم المتحدة، وكان الحكم عليها بأنها انتخابات حرة ونزيهة إلى حد بعيد. وفي الوقت الذي يوجد فيه سلام هش بين شمال وجنوب السودان، تتواصل الجهود لإنهاء الحرب الأهلية في شمال أوغندا. منذ السنوات الأولى من هذا القرن، حقق عدد من الاقتصاديات الأفريقية نموا تجاوز معدله 5 في المائة سنويا (وحقق البعض منها ضعف هذا المعدل)، في الوقت الـذى أصبح فيه المجتمع المـدني الأفريقي - المنظمات غـير الحكومية، والنقابات المهنية، والاتحادات المدنية، والجماعات القائمة على المجتمعات المحلية، والمواطنون العاديون - أكثر جرأة في التعبير عن تأييده لحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وتلك كلها إنجازات حقيقية تكشف زيف الفكرة القائلة إن الأفارقة لا يستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم.

وبطبيعة الحال، توجد أمثلة في أنحاء القارة للتقدم والركود في آن واحد: فقد بُذلت جهود لمحاربة الفساد ولكن من دون أن تكتمل في أغلب الأحيان؛ ولايزال عدد القادة ذوي المبادىء والرؤى قليل للغاية؛ وفي الوقت الذي يتزايد فيه إدراك العالم أن أفريقيا ستضربها التغيرات المناخية بقسوة، يسير انتقال التكنولوجيا «الخضراء» من الدول الصناعية إلى القارة ببطء، وتواصل الغابات في أفريقيا تقلصها.

#### ما وراء الكفاف

في صباح أحد الأيام في مطلع سبتمبر من العام 2007، دلفت عبر الباب الأمامي للفندق الذي كنت أنزل به في ياوندي، عاصمة الكاميرون. وكان سبب وجودي هناك هو إقدام عشر حكومات تابعة لأفريقيا الوسطى على تعييني سفيرة للنوايا الحسنة للنظام البيئي لغابات حوض الكونغو في العام 2005، وقد جئت إلى هناك للتعرف على الأمانة العامة لشراكة الغابات في حوض الكونغو (CBFP) ولجنة غابات أفريقيا الوسطى (COMIFAC)، ومقرها ياوندي، ومقابلة وزراء الحكومات المسؤولين عن اقتصاد الغابات وإدارتها.

وياوندي مدينة كبرى يعيش سكانها البالغ تعدادهم 1,4 مليون نسمة بين سبعة تلال بين نهري نيونغ Nyong وساناغا Sanaga في الجزء الجنوبي الأوسط من البلد. كان الفندق جميلا، وحديثا، ونظيفا؛ وكان موقعه جذابا أيضا، رابضا فوق أحد تلك التلال المطلة على المدينة، مع منظر لجبل الكاميرون Mount Cameroon، أعلى قمة في غرب أفريقيا.

وبينها أقف بالخارج، نظرت عبر الفندق ورأيت مجموعة من المزارعين على أحد التلال وكان ذا غطاء نباتي كثيف عدا موضعا كان عدد قليل من الرجال والنساء يعملون به. وبدا لي كأنهم كانوا يزرعون بعض الموز وما بدا أنه شجر الكاسافا cassava، وكانوا يجهزون الأرض لمزيد من المحاصيل. وبينما كان هناك مطر خفيف يتساقط، لاحظت أن المزارعين كانوا يصنعون منخفضات صغيرة في التربة ثم يشكلونها في صفوف موازية لمنحدر التل. حدثت نفسي بأن أولئك الأشخاص ما كان لهم أن يعملوا فوق منحدر شديد الانحدار كهذا لأنهم سرعان ما سيفقدون كل تلك التربة عندما يسقط المطر. والتفت وقد تملكني القلق لأسأل الحراس ببوابة الفندق عن سبب قيام أحد أولئك المزارعين – وكانت امرأة استقرت عليها عيناي – بحفر الشقوق لأسفل وليس قبالة المنحدر. وأجابني أحد الشباب من دون تردد قائلا: «بتلك الطريقة، عندما تسقط الأمطار سوف يجري الماء على طول الشق ولا يبعثر المحاصيل».

ولم تدهشني رؤية النساء والرجال على منحدر التل في ياوندي. فمثل هذا المنظر مألوف في الكثير من المدن والبلدات في أنحاء القارة الأفريقية الشاسعة. والأمر سيان سواء كان وسط مدينة كبيرة مثل ياوندي أو جوهانسبرغ أو دار السلام

أو نيروبي أو في الريف: اقطع واحرق، وازرع، واحصد مرة واحدة أو مرتين، وانتقل إلى أرض جديدة لتكرر العملية غير المستدامة نفسها.

غير أن ما أدهشني كان جواب الحارس، على الرغم من أنه كان يمكن أن يصدر عـن أي أفريقـي في أي بلد جنوب الصحراء الكبرى. تتعـارض طريقة الزراعة هذه بشـكل مباشر مع كل المبادئ التي عرفتهـا للمحافظة على التربة والأنواع. بدلا من إحداث شـقوق عبر منحدر التل حتى تتجمع مياه الأمطار في المنخفضات الصغيرة وتغرق في الأرض لسد النقص في خزانات الماء تحت الأرض، كانت هذه الفلاحة تفعل عكـس ذلك تماما. وكانت تضمن بذلك أن التربـة، أحد أغلى الموارد الطبيعية لديها والتي قامت بتشـكيلها بعناية فائقة وكانت في أمس الحاجة إليها لجعل محاصيلها تنمو، سوف تتعرض للاجتياح أسفل منحدر التل عندما تهطل الأمطار – لتسقط في ذات الشـقوق التي قامت بحفرها للتو! وهي بذلك لم تكن تجعل من الأيسر على مياه الأمطار أن تجتاح ما قامت بزراعته فحسـب، بل وتتسبب أيضا في خلق البيئة المثل لاتركل التربة الفوقية الثمينة وفقدان ماء المطر، مع الحد من إمكانية نمو أي شيء على منحدر التل مستقبلا. لم يكن لدى حراس الفندق أي فكرة عن الضرر الذي شيء على منحدر التل مستقبلا. لم يكن لدى حراس الفندق أي فكرة عن الضرر الذي السوا الوحيدين الذين يعتقدون أن تلك هي كيفية القيام بالزراعة. والمأسـاة أنهم ليسوا الوحيدين الذين يعتقدون ذلك.

صدمتني سخرية الموقف. فقد كنت في الكاميرون، ضيف على الدولة، وكنت أنام في فندق فخم وانتظر سيارة تحملني إلى مقر انعقاد الاجتماعات لمناقشة كيفية حماية غابات حوض الكونغو - نظام بيئي يمتد لمسافة مائة ألف ميل مربع في أفريقيا الوسطى. وهو أكبر ثاني امتداد بكر للغابات في العالم بعد غابة الأمازون المطيرة، وغالبا ما يُشار إليه على أنه «الرئة الثانية» للعالم - وكان مقررا لي زيارة الوزراء الحكومين، والمانحين الدوليين، ومسؤولي لجنة غابات أفريقيا الوسطى. كنا جميعا مكلفين بمسؤولية ضمان إدارة الغابات على نحو مستدام لمنفعة الجميع بما في ذلك مزارعي الكفاف على التل.

وأيا كانت نتيجة مناقشاتنا، فقد كنت أعلم حقيقة أساسية واحدة: لا يهم ما نفعله غير ذلك إذا لم يكن من تَجمَع منا بمقر لجنة غابات أفريقيا الوسطى قادرا على العمل مع تلك الفلاحة - ومعها عدة ملايين في الكاميرون، وعدة ملايين أخرى في البلدان

#### أفريقيا والتحدي

العـشرة الواقعة منطقة حوض الكونغو، وفي الواقع، في أنحاء أفريقيا - فلن ننجح في إنقاذ غابات الكونغو، بل أننا قد نعجز أيضا عن وقف التصحر السريع عبر القارة.

ومن المؤكد أن المزارعين الذين رأيتهم، وآخرين مثلهم، لا يشكلون التهديدات الرئيسية لغابات حوض الكونغو. فامتيازات التعدين والأخشاب التي تغذي الطلب العالمي النهم فيما يبدو على المواد الضام، وكذلك الصراع الدائر والتقطيع غير المشروع والمتواصل للأشجار في الجزء الشرقي من المنطقة أكثر تدميرا بشكل مباشر. ولكن بمجرد قيام شاحنات الأخشاب وشركات التعدين باختراق الغابات وإزالة الأشجار فعليا، يتبعهم الناس أمثال أولئك المزارعين. ويقتطعون أجزاء صغيرة من الأراضي ويقطعون ما تبقى من الغطاء النباتي للحصول على الفحم أو القيام بزراعة الكفاف على نطاق ضيق، والاشتغال بالتعدي على أراضي الغير وتجارة لحوم الأدغال (\*)، وبذلك يُكملون الدمار.

غالبا ما تكون التربة في الغابات الاستوائية غير مناسبة تماما للزراعة، ويمكن زراعتها لبضع سنوات فقط. وإذا لم يمارس مزارعو الكفاف الإدارة الجيدة للأرض، فسرعان ما تتدهور التربة ويضطرون للتعدي بشكل أكبر على الغابات والمراعي. وعندما تسقط الأمطار تجرف التربة إلى الأنهار، مخلفة وراءها أرضا قاحلة. ومع تقطيع الأشجار يتغير المنظر الطبيعي، وتزداد مخاطر تآكل التربة والتصحر. وبهذه الطريقة، تدور الدائرة التي لا تهدد بقاء الأشخاص الذين يعتمدون على موارد النظم البيئية – مستجمعات الأمطار وأنماط سقوط المطر، والحياة النباتية والحيوانات الخاصة بها – فحسب بل تكون لديها الإمكانية أيضا لتعريض النظم المناخية التي يعتمد عليها الكوكب بأكمله للخطر.

ومن المؤكد أن الأفراد مثلي – وزراء الحكومات، وأساتذة الجامعات، وناشطي المجتمع المدني، واختصاصيي التنمية – بحاجة إلى إشراكهم في وضع السياسات والتشريعات داخل وعبر حدود بلادنا للاستفادة من الموارد الطبيعية على نحو مستدام وتقاسمها على نحو أكثر عدالة. لكننا في بعض الأحيان، عندما نؤدي عملنا في اجتماعات رفيعة المستوى، لا نقوم بإجراء تعديلات حيثما تكون التعديلات مهمة

<sup>(\*)</sup> Bushmeat Trade هي تجارة غير قانونية تجري غالبا بتهريب الحيوانات من قبل الصيادين من المناطق الريفية إلى المدن، ويقصد بلحوم الأدغال كل أنواع الحياة البرية (ما في ذلك الحيوانات المهددة بالانقراض) مثل الفيلة والغوريلات والظباء والتماسيح وخنازير الأدغال والدجاج الحبشي وغيرها. [المحررة].

حقا - وفي هذه الحالة، في العالم الذي تُعمِل فيه الفلاحة نصلها في التربة. وإذا لم تحصل على المساعدة للتوقف عن الزراعة على نحو ما كانت تفعل على منحدر ذلك التل، فسوف تُنهي النشاط التدميري الذي بدأه الجيل السابق وتفاقم بفعل سوء الإدارة، وتوسع بفعل العولمة، وزادت حدته بسبب الإخفاق الذي شهدته أفريقيا في التركيز على التنمية النافعة للشعب الأفريقي.

أنا لا ألوم الفلاحة على محاولة تدبير مصدر الرزق. ونظرا لعملي مع «حركة الحزام الأخضر» في زراعة الأشجار لدى المجتمعات المحلية في كينيا، بما في ذلك الكثير في المرتفعات الوسطى للبلد، فأنا أدرك مدى صعوبة زراعة أي شيء على منحدر! لكن، بينها كانت واقفة هناك في صباح ذلك اليوم، بدت لي تلك المرأة على منحدر التل في ياوندي تجسيدا للتحديات الجماعية التي تواجه الكثير من البلدان الأفريقية.

تساءلت في نفسي عن مقدار ما يذهب من دخل الفندق – الذي كان مملوكا لشركة أجنبية – إلى خزينة الحكومة، وبعد ذلك، وفي المقابل، مقدار ما تقوم الحكومة باستثماره من تلك الأموال في قطاعها الزراعي، بما في ذلك خدمة التوعية، والذي يمكن الاستفادة منه في تعليم المرأة ومساعدتها في الزراعة على نحو أكثر استدامة. وأخذت أفكر بما كان يمكن أن يكون عليه وضع المزارع قبل خمسين أو مائة عام، عندما كان هناك عدد أقل من الناس، وشبكات تواصل اجتماعي ومجتمعي أكثر قوة، ولم تكن هناك فنادق، وما إذا كانت امرأة ما تنتمي إلى ذلك الجيل - امرأة تشبه والدتي التي ظلت تزرع قوتها طيلة حياتها تقريبا - تعتبر نفسها أكثر سعادة أو ثراء من نظيرتها فلاحة الكفاف الأفريقية في يومنا هذا.

لـو أن خدمات التوعية الزراعية في الدول الأفريقية لم تُعان نقص التمويل أو الإهمال على مدى عقود منذ أن نالت الدول الأفريقية استقلالها، لكان من الممكن لهـذه الفلاحة ليس فقـط تعلم الطريقة الصحيحة لإعـداد التربة للزراعة، بل كان من الممكن لها أيضا الحصول على المعلومات، والمعدات الحديثة، والدعم الحكومي الـذي يُمكنها من الزراعة على نحو أكثر كفاءة وأقـل تدميرا. وربما وجدت موظفين متعاونين في التوعية أو الزراعة لمساعدتها بدلا من استغلالها والاستفادة من فقرها، وأميتها، وعجزها. ولو أن ممارسي التنمية والمؤسسات الدولية - في المقابل - قد أعطـوا مزيدا من الأولوية في عملهم مع الحكومات الوطنية للاستثمار في مُزارعي

أفريقيا، لكان من الممكن للزراعة في القارة ألا تكون على تلك الحالة المتردية اليوم. ورجا لم تقم تلك الفلاحة عمارسة مثل هذه الزراعة المدمرة.

ولو أن الدول الأفريقية قد أعطت الأولوية لميزانيات وأنشطة وزارات الزراعة والبيئة بدلا من الدفاع والأمن الداخلي - ولو أن الحكومات كانت قد ركزت على التدابير العملية التي تساعد شعوبها بدلا من الاستثمار، في بعض الأحيان، في المشروعات العظيمة بُغية لفت الأنظار أو المحاولات المضللة للوفاء باحتياجات المستثمرين الخارجيين، وغالبا ما يكون ذلك على حساب شعوبها - فعندئذ ربا كان من الممكن ومنذ وقت طويل تزويد تلك المرأة بأرض أكثر ملاءمة للزراعة من منحدر ذلك التل.

ولو أن حكومات القارة كانت قد رتبت أولوياتها التنموية حتى يتسنى الاستفادة من الأرض المنتجة ذاتها على نحو أكثر حكمة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والقيام بالتخطيط العمراني المناسب، لكان من الممكن للفلاحة ألا تضطر إلى صعود منحدر التل. ولو أن تلك الحكومات بادرت إلى رفع الظلم في توزيع الأرض الذي خلفته الحقبة الاستعمارية، لكان من الممكن ليس فقط تجنب أو تخفيف حدة الكثير من الصراعات التي أرقت القارة، بل كان من الممكن أيضا لهذه المرأة ألا تحرث ذلك المنحدر شديد الانحدار. ولو أنها دعت الدول الصناعية بمزيد من القوة لتخفيض ما تقدمه من دعم زراعي (\*)، ودعت إلى شروط تجارية أكثر نزاهة، لكان من الممكن عندئذ لهذه الفلاحة أن يتوافر لديها عدد أكبر من الأسواق وسعر أفضل لمحصولها.

ولو أن القادة الأفارقة استثمروا بشكل أكبر في التعليم، وإيجاد خيارات العمل المستدامة، والاقتصاديات الشاملة، ولو أنهم كانوا أكثر اهتماما برفاهية شعوبهم وليس بثرائهم الشخصي، لكان من الممكن عندئذ لهذه الفلاحة أن تلتحق بالمدرسة. وبدلا من أن تكون فلاحة كفاف ربما أصبحت مديرة لمزرعة أكبر وأكثر كفاءة كان من الممكن أن تحررها من الفقر الطاحن.

وسألت نفسي أيضا هذا السؤال: كم عدد الأشخاص المعنيين بتنمية القارة – من الأفارقة وغير الأفارقة على حد سواء – الذين كانوا سيلحظون مثل هذه المرأة على منحدر التل؟ على الرغم من وجود الكثير من الساسة وغيرهم ممن يعملون في الوزارات المختلفة للبيئة أو الأشغال العامة أو التنمية البشرية أو الصحة في أنحاء

<sup>(\*)</sup> المقصود هو الدعم الزراعي المقدم للمزارعين في الدول الصناعية ذاتها. [المحررة].

أفريقيا من الأذكياء والمتعلمين، وربا من ذوي الهمم العالية، فكم عدد أولئك الذين يرون المزارعين أمثال أولئك الذين رأيتهم في ذلك اليوم؟ ووسط تنقلاتهم المكوكية من الفندق إلى مركز المؤتمرات والعودة في سيارات فارهة، واعتياد الاجتماعات الساخنة مع المانحين والمسؤولين، قد لا يستغرق الأمر وقتا طويلا من واضعي السياسات حتى يدركوا مدى المشقة التي يجدها الشعب الأفريقي في العمل لكسب الرزق في ظروف تتزايد صعوبتها يوما بعد يوم شاق.

قد ألاحظ أفرادا كهذه المرأة نظرا إلى أنه قد سبق لي العمل مع أناس مثلها في حملة زراعة الأشجار لحركة الحزام الأخضر. ولدي إيمان راسخ بأنه إذا كان مقدرا لأفريقيا، وتحديدا ذلك الجزء من القارة جنوب الصحراء الكبرى، أن تتقدم حتى تتخلى عن الاعتماد على المساعدات من المجتمع الدولي، أو إذا كان مقدرا لها التوقف عن أن تكون نموذجا للفقر، والصراع، والفساد، فلا بد لنا من العمل على منحدرات التلال كتلك ومع النساء كتلك الفلاحة. فهذا هو المكان الذي لا بد للمعنين منا بحصير أفريقيا ومواطنيها أن يركزوا طاقاتهم عليه، حيث توجد الأغلبية الساحقة من الشعوب الأفريقية، ولا بد لنا من الانشغال بمعيشتهم.

وإذا لم تحصل تلك الفلاحة – وملايين الآخرين مثلها – على ما تحتاج إليه لتنمية مهاراتها وتعليم نفسها هي وأبنائها، ووجدت التشجيع على اتخاذ القرارات التي يمكن أن تحملها في مسار مختلف لحياتها، فعندئذ سوف تنظر الأجيال المقبلة إلى الوراء بعد خمسين أو مائة عام من الآن وتهز رؤوسها. وسيعانون تمدد الصحاري، وتدهور الأراضي، وتزايد أعداد النازحين المهاجرين بحثا عن الطعام، والماء، والمراعي الأكثر اخضرارا، وأحيانا عبر الحدود الوطنية. وسيعانون بسبب الصراعات الحتمية التي تحدث عندما يتدافع الناس من أجل الموارد النادرة.

#### ثورة قيادة

يضع كتاب «أفريقيا والتحدي» مجموعة من المبادىء لما سيتطلبه الأمر لتغيير حياة تلك الفلاحة التي تمثل 65 في المائة من الأفارقة الذين لايزالون يعتمدون على زراعة الكفاف لتجنب أزمات الغذاء، ولضمان أن يجد الأفارقة الموجودون اليوم الحكم الرشيد، والحريات الأساسية التي تشمل احترام حقوق الانسان، والتنمية العادلة

#### أفريقيا والتحدي

والمستدامة، والسلام. ومن بين التدابير التي أقترحها للتعامل مع الكثير من التحديات التي تواجهها أفريقيا بعض التدابير العملية – الانخراط في الديموقراطية على مستوى القاعدة الشعبية وتعزيز المجتمع المدني، حتى يتسنى تحرير طاقات الشعوب لتشكيل حياتها وأولوياتها التنموية، ويتسنى للحكومات دعمها في تحقيق رؤيتها.

وهناك تدابير أخرى أقل واقعية. أؤكد بشكل أساسي على أن أفريقيا بحاجة إلى ثورة في القيادة – ليس فقط من الساسة الذين يحكمون، بل من المواطنين الفاعلين الذين يسممون ببلادهم فوق الاحتياجات المحدودة لجماعاتهم أو مجتمعاتهم العرقية. ويتعين على أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة - الرؤساء، ورؤساء الوزراء، والساسة، وغيرهم من النُخب - إدراك أن الطريقة التي كانت أفريقيا تتبعها في إدارة شؤون الدولة لم تحم أو ترتق برفاهية مواطني القارة ولم توفر النمو والاستقرار لدولها على المدى الطويل. وينبغي أن يكون هذا الأمر مرفوضا من قبل القيادة الجديدة في أفريقيا.

الثورة التي أقترحها تتطلب وضع سياسات تعمل لمصلحة كل المواطنين وليس لمنفعة قلة. وهذا يستلزم الوقوف في وجه المصالح الدولية التي تسعى إلى الحصول على الموارد الطبيعية العظيمة التي تنعم بها أفريقيا بأقل من قيمتها السوقية العادلة. ويستتبع تنفيذ القرارات التي تشجع دينامية وريادة أعمال الشعوب الأفريقية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ورعاية الاقتصاديات التي تضيف قيمة إلى السلع التي تتهافت عليها بقية دول العالم.

وتتطلب الثورة من قادتها ألا يكتفوا بدعم النزاهة والشفافية في الحكم من الرئيس وأعلى المستويات الوزارية إلى القاعدة الشعبية، بل أن يجسدوها في سلوكياتهم أيضا. ولا يجب أن يمارس القادة الأفارقة أو مؤيدوهم بعد الآن السياسة باستخدام العرقية، أو الاستيلاء على الأراضي العامة، أو بيع الموارد الوطنية، أو نهب أموال الدولة – أو التسامح مع ارتكاب مثل هذه الأفعال من قبل الغير. ولا بد لهم من تعزيز القيم مثل النزاهة، والعدالة، والعمل من أجل المصلحة العامة بدلا من غض الطرف عن العنف، والاستغلال، أو إعلاء المصلحة الشخصية الضيقة والانتهازية.

لعل أهم صفة يحتاج القادة الأفارقة إلى التحلي بها وتوجد حاجة ماسة إليها في أنحاء القارة هي الحس الخدمي تجاه شعوبهم. فلا يزال قطاع عريض من الأفارقة

يعيش على أمل أن يتحلى قادتهم بالشهامة بالقدر الكافي الذي يحول بينهم وبين استغلال ضعفه ورقة حاله، وأن يقوموا بدلا من ذلك بإزالة الأسباب وراء استمرار الكثيرين في العيش في خوف.

ولا يمكن أن تقتصر الثورة في القيادة والحاجة إلى غرس الحس الخدمي على أولئك الذين يعتلون قمة المجتمعات الأفريقية. ومع ذلك، فحتى من هم أكثر فقرا وأقل تمكينا من بين مواطني أفريقيا يحتاجون إلى تخليص أنفسهم من تلك الثقافة التي تحتمل الفساد المنهجي وعدم الكفاءة، وكذلك النزعات المدمرة للهذات والأنانية. ولا بد لهم من اغتنام الفرص المتاحة وعدم انتظار شخص ما آخر يحدث لهم التنمية بطريقة سحرية؛ ويتعين عليهم أن يدركوا أنه مهما كانت قدراتهم ومواردهم هزيلة، فهم يملكون الوسائل لحماية ما يخصهم. وعلى الشعوب الأفريقية، أينها وجدت في المجتمع، أن تعتبر نفسها مسؤولة مع الساسة، وأن تعلي قيمة الاستدامة طويلة الأجل على الإشباع الفوري والمكاسب قصيرة الأجل، وأن تغطط بحكمة لمستقبل غير مضمون بدلا من الركون إلى حاضر نفعي. وبدلا من حلب البقرة المسماة أفريقيا حتى الموت يجب على الجميع تغذيتها، ورعايتها، وأن يحبوها حتى تنمو وتؤتي أكلها.

لقد ظلت أفريقيا خانعة زمنا طويلا جدا، سواء أثناء تجارة الرقيق المجردة من الإنسانية، تحت نير الاستعمار، أو استجداء المساعدة من المجتمع الدولي، أو دفع ديون غير شرعية الآن، أو الصلاة من أجل المعجزات. ولا بد لجميع الأفارقة، في القمة والقاع على حد سواء، تغيير العقلية التي تؤثر على الكثير من الشعوب المستعمرة في كل مكان. لا بد لهم من أن يستعيدوا إيمانهم بأنفسهم؛ وبأنهم قادرون على شق طريقهم وتشكيل هويتهم الخاصة؛ وأن لهم الحق في أن تحكمهم العدالة، والمسؤولية، والشفافية؛ وأنهم قادرون على احترام وممارسة ثقافاتهم وجعلها وثيقة الصلة باحتياجاتهم اليوم؛ وبأنهم لم تعد لديهم حاجة إلى أن يكونوا مدينين – ماليا، وفكريا، وروحيا – لأولئك الذين حكموهم ذات يوم. ولا بد لهم من أن ينهضوا ويسيروا في طريقهم.

وفي مواجهة هذه التحديات، يجب أن تكون البيئة في صميم كل القرارات التي تتخذ. لا يمكن لأفريقيا أو العالم أن يتحمل استمرار القارة في أن تكون قاعدة الموارد الوحيدة للتصنيع والتنمية في البلدان الواقعة خارج حدودها - سواء في أوروبا أو

الأمريكتين أو آسيا. وبدلا من ذلك، يجب على البلدان الأفريقية والمجتمع الدولي معا تمكين الشعوب الأفريقية من حماية نظمها البيئية الثمينة – الأرض، والمناطق الرطبة، ومصائد الأسماك، والأنهار، والبحيرات، والغابات، والجبال – واستخدامها بطريقة مسؤولة، وعادلة، ومستدامة. ويجب النظر في ممارسات التنمية وتنفيذها على نحو كلي.

وإذا ما تبنت كتلة حرجة من الأفارقة موقفا يقوم على إعلاء المحافظة على الاستغلال، والمسؤولية الجماعية على المكسب الفردي، والشعور المشترك تجاه القارة بدلا من القومية العرقية الضيقة، فسوف تكون لديهم فرصة للنجاة. وسوف تكون لديهم الفرصة أيضا كي يشهدوا إحياء أفريقيا على نحو ما أعتقد أن تابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق، قد تخيله عندما استحضر النهضة الأفريقية.

إن اهتمامي بإحياء أفريقيا هو اهتمام شخصي. وكما ذكرت في سيرتي الذاتية، «لم أنحنِ» (Unbowed)، فحياتي تجسد طموحات – وكذلك تعقيدات – المواطن الأفريقي المعاصر. وعلى خلاف الكثيرين غيري ممن كتبوا عن أو قادوا مساعي على نطاق واسع تأييدا لأفريقيا، فأنا لست عالمة اقتصاد أو عالمة اجتماع أو منظرة سياسية. ولم أعمل لحساب جهة مانحة أو منظمة دولية كبيرة للتنمية. وقد قضيت معظم حياتي تقريبا في كينيا. وعن طريق التدريب، فأنا عالمة بيولوجيا وقمت بالتدريس لعدة سنوات في جامعة نيروي. وخدمت لمدة خمس سنوات بالبرلمان الكيني، وكذلك في حكومة الرئيس مواي كيباكي (\*) كمساعدة لوزير البيئة والموارد الطبيعية. لكني ظللت على مدى ما يزيد على ثلاثين عاما عضوا نشطا في المجتمع المدني، خاصة من خلال عملي في حركة الحزام الأخضر.

وقد نشأت في قرية ريفية بوسط كينيا من دون أي مرافق حديثة. وترعرعت في ظل جبل كينيا والنزع الأخير للاستعمار. وتأثرت عشيرتي، الكيكويو Kikuyus، سلبا بالتوسع الاستعماري: فقد لحق بها الأذى جراء النزوح الطبيعي، والقضاء التدريجي والممنهج على الكثير من جوانب ثقافتنا، ورد الفعل الظالم تجاه كفاح الماو ماو والممنهج على الكثير من جوانب تقلال كينيا. وكان هذا التاريخ يمثل تحديا لقدرة الجماعة على تنشئة أجيال لاحقة من الأطفال، الذين انحرف الكثيرون منهم

<sup>(\*)</sup> الرئيس الكيني السابق، حكم كينيا من 2002 إلى 2013. [المحررة].

ولجـأوا إلى الشـوارع أو صاروا أعضاء في طائفة مونجيكي Mungiki الخارجة على القانون. لقد تعرض الكثير من الشعوب الأفريقية لهجمات مماثلة على مجتمعاتهم على مدى عدة قرون. وأدى المحو الثقافي على هذا النحو إلى جعل الكثير من الأفارقة غير مؤهلين للتعامل مع قوى الحداثة، وبشكل أساسي النظم السياسية والاقتصادية التي لاتزال غريبة بالنسبة إليهم والتي قد لا تكون في مصلحتهم أو مصلحة أفريقيا.

ومع ذلك، فأنا أيضا واحدة من بين أولئك الذين استفادوا بشكل كبير من الفرص التي أتاحها النموذج الغربي للتعليم الذي أتت به الإدارة الاستعمارية. وأنا أدرك بداية كيف مكن لتقرير المصير التحرري للثقافة الغربية أن يكون ممنزلة قوة إيجابية في حياة المرء. (ومن دونه، رما لم أكن لأقدم على تأليف هذا الكتاب ومشاركة أفكاري). ورغم ذلك، فأنا أؤمن إمانا عميقا بحاجة المجتمعات الأفريقية إلى اكتشاف قيمة التمسك محصرها الخاص وتقرير مستقبلها الخاص، بدلا من الاكتفاء بالاعتماد السلبي على القوى الخارجية.

وتحمل هويتي المزدوجة - «الغربية» و«الأفريقية»، المحلية والدولية معا، وكوني أحد أعضاء النخبة، وشخصا ما ذا خلفية ريفية - جوهر ما قد يكون المشكلة الأعمق والأكثر تعقيدا من بين جميع المشكلات التي تواجه أفريقيا: ما يعنيه أن تكون أفريقيا اليوم. وجزء من هذه الهوية لا يقرره الأفارقة أنفسهم. ويبدو لي أن أفريقيا قد ظلت ينظر إليها في أغلب الأحيان على أنها صعبة المراس، ومبهمة، ولديها مناعة ضد الجهود التي تبذلها الأمم الأكثر تنويرا في محاولاتها لجعلها متحضرة - وباختصار، على أنها عاجزة أيضا عن مساعدة نفسها. وقد سمح الأفارقة حقيقتها: مجموعة متنوعة ودينامية على نحو مذهل مما أسميه «دول مجهرية» حقيقتها: مجموعة متنوعة ودينامية على نحو مذهل مما أسميه «دول مجهرية» مجتمعات مترابطة معا من خلال بيئتها، وخبراتها، وثقافتها، وتاريخها وتتفاعل مع المجتمعات الأخرى داخل دولة قومية ومنطقة أكبر. ولا بد للأفارقة من إنقاذ تنوعهم والتمسك به إذا كان مقدرا لهم أن يزدهروا.

وكما يشير عنوان هذا الكتاب، فسوف يكون العمل الواجب أداؤه شاقا بالنسبة إلى القائد والتابع على حد سواء. وفي الوقت الذي يجب فيه على الأفارقة الاستمرار في الترحيب بالمؤسسات الدولية، والدول المانحة، والمشروعات الخاصة التي أبدت

اهتماما بمساعدة القارة في التنمية بشكل مستدام وعادل معا، فإن مصير القارة يتوقف في نهاية الأمر على مواطنيها. ولا يمكن الإفراط في التأكيد على أن الأفارقة يجب عليهم اتخاذ القرار بشأن إدارة مواردهم الطبيعية على نحو مسؤول ويتيح المساءلة، والاتفاق على تقاسمها على نحو أكثر عدالة، والاستفادة منها لمصلحة أقرانهم الأفارقة. وبغير ذلك، سوف يستمرون في السماح للقوى الخارجية بإغراء أو إرهاب حكوماتهم للدخول في اتفاقات تتيح انتقال تلك الموارد من القارة بمقابل زهيد. وعلى الأفارقة أن يقرروا ما إذا كانوا سيعملون بجد لبناء مواهبهم وقدراتهم، وتعزيز ديموقراطياتهم ومؤسسات الحكم لديهم، وتشجيع الإبداع والصناعة لدى طريق قبول القروض ومساعدات التنمية التي أدت إلى انتظار الأكثرية من الأفارقة للمساعدات الخارجية بدلا من إطلاق العنان لطاقاتهم وقدراتهم واتخاذ إجراءات اليوم من شأنها تحسين معيشتهم مستقبلا.

والأفارقة وحدهم هم القادرون على اتخاذ القرار بتوفير القيادة المسؤولة، والقابلة للمساءلة، وغير القابلة للفساد. وهم من عليهم التمسك بتنوعهم الثقافي، واستعادة إحساسهم بقيمة الذات، والاستفادة منهما معا في إيجاد أمم، ومناطق، وقارة مزدهرة. ولا بد لهم من بدء الثورة في الأخلاق التي تقدم الجماعة على الفردية، والمصلحة العامة على الجشع الشخصي، والالتزام بالعمل على السخرية واليأس.

من المؤكد أن هذه التحديات لا تنطبق على أفريقيا وحدها ولكن على العالم بأسره أيضا. وهناك حقيقة بسيطة - على الرغم من إغفالها في أغلب الأحيان - تفيد بأن الموارد الحيوية للكوكب محدودة، وأن المسار التنموي الحالي يعرض النظم البيئية التي تعتمد عليها حياة البشر وأرزاقهم للخطر. ويجب أن تصبح إعادة تصور طرق للارتباط بالبيئة الشاغل الرئيسي لمواطني كل البلدان على سطح هذا الكوكب. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة الآن نظرا إلى الإجماع الدولي على أن التغير المناخي قد أظلنا بالفعل وأن أفريقيا تحديدا سوف تتأثر سلبا بهذا التغير. ولذا، فالتحدي الذي تواجهه أفريقيا تحد لنا جميعا أيضا.

# إرث الويلات

من بين الماسي الكبرى التي تعرضت لها أفريقيا ما بعد الاستعمار وثوق الشعوب الأفريقية بقادتها؛ فقلة فقط من أولئك القادة كانوا أوفياء لتلك الثقة. وتعود أصول ما تسبب في تأخر أفريقيا واستمرار تأخرها إلى الافتقار إلى القيادة ذات المبادئ والأخلاق. فالقيادة تعبير عن مجموعة من القيم؛ ويحدد حضورها أو الافتقار إليها اتجاه المجتمع، ولا يؤثر فقط على أفعال بل على دوافع ورؤى الأفراد والجماعات التي يتألف منها ذلك المجتمع. والجماعات التي يتألف منها ذلك المجتمع. اللذين يحددان الكيفية التي تنظر بها القيادة اللذين يحددان الكيفية التي تنظر بها القيادة الديها احترام للذات، والكيفية التي تشكل بها السياسة العامة والخارجية. وأنا على يقين من السياسة العامة والخارجية. وأنا على يقين من

«لم يكن الإنجيل والبندقية الوسيلة الوحيدة للتأثير على السكان المحلين. فقد كانت هناك الملابس القطنية التي حلت محل ارتداء جلود الحيوانات. وكان هناك الصابون والملح والسكر»

المؤلفة

#### أفريقيا والتحدي

أن الدول الأفريقية المستقلة كانت ستحقق المزيد من التقدم إذا ما جرى توجيهها من قبل قادة يعملون بدافع الحس الخدمي تجاه شعوبهم، وبناء عليه عارسون الحكم بشكل أفضل لإتاحة الفرص لشعوبهم كى تزدهر.

ومن المؤكد أن سوء القيادة ليس بدعة أفريقية، أو واقعا أفريقيا منفردا. فالمستعمرون، والمستبدون، ومنتهكو حقوق الإنسان يمكن العثور عليهم عبر التاريخ. وفي العصر الحديث نجد أن الأنظمة الديكتاتورية، والمجالس العسكرية الحاكمة، والأوليغاركية (حكم القلة)، والكليبتوقراطية (حكم اللصوص)، و«ذوي النفوذ» قد أفسدوا الكثير من دول العالم، مثلها فعلوا في أفريقيا. لقد خانت النفوذ» قد ألنظمة الحاكمة طموحات شعوبها وانتهكت حقوقها باستخدام ما لديها من حصانة؛ ونهبت خزائن البلاد ومواردها، وغالبا ما أقحمت مواطنيها في حروب خاسرة، سواء كانت حروبا أهلية أو عبر الحدود.

يتساءل الكثيرون ممن يعنيهم مصير أفريقيا عن السبب وراء معاملة الكثير من القادة الأفارقة ما بعد الاستعمار لمواطنيهم بمثل هذه القسوة، ولماذا لايزال عدد كبير جدا من البلدان الأفريقية - بعد قرابة قرن من الاستقلال - نماذج للفشل، والفقر، وسوء الأداء الوظيفي. وكما هي الحال مع الكثير من القضايا المرتبطة بالأوضاع في أفريقيا، فلا وجود لأي إجابات بسيطة. ورغم ذلك، يمكن الإشارة إلى عدد من العوامل التي توضح السبب وراء استمرار العجز الملحوظ في القيادة لدى القارة. ومن بين تلك العوامل إرث الاستعمار، والحرب الباردة، وهياكل الحكم ما بعد الاستعمار، والتدمير الثقافي.

#### ما بعد مؤتمر برلين

لقد كان مؤقر برلين الذي عقد في 1884 - 1885<sup>(1)</sup> علامة فارقة ومهمة في نشأة معضلة القيادة الحديثة في أفريقيا. وهنا قامت بريطانيا العظمى، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، وليوبولد الثاني ملك بلجيكا، من بين آخرين، بتقسيم أفريقيا إلى مناطق نفوذ. لم تكن القوى الأوروبية تسعى فقط إلى إقامة مراكز حدودية تستطيع من خلالها شن حملات ضد بعضها البعض للحفاظ على هيمنتها الجيوبوليتيكية، بل تأمين مصادر جديدة للمواد الخام التي تحتاج إليها للتوسع في اقتصاداتها الصناعية،

أو كما في حالة ليوبولد إقامة إقطاعية خاصة في الكونغو(2). وقد خدمت الأقاليم التي قامت عقب مؤمر برلين مصالح القوى الاستعمارية بشكل جيد. لم تكن الإدارات التي أنشــأوها معنية بالتنمية الحقيقية للسكان الأصليين وتمكينهم؛ وكان سبب وجودهم هناك إما لضمان تدفق المواد الخام إلى البلدان الحديثة أو لتوفير التمثيل والقدرة التنظيمية للمستوطنين البيض الذين كان يجري تشجيعهم على استعمار الأراضي الجديدة بدعوى تطويرها و«تمدين» السكان الأصليين وتنصيرهم. وكما هي الحال في أي مجتمع، تعاون بعض الأهالي، وبخاصة أولئك الذين لم يكونوا على وفاق مع المؤسسات المحلية، مع الوافدين الجدد، وتقاسموا معهم أسرار المجتمع وأسلوب معيشته. وفي مقابل «كرمهم»، جرى ترقية أولئك المتواطئين (كثير منهم من المنبوذين) لشغل مناصب الرؤساء، أو الرواد، أو شيوخ الكنيسة: تلك المناصب التي ما كان لهم أن يشغلوها على الإطلاق في المجتمعات التقليدية. وكانت هذه الممارسة المتعمدة لتجاهل أو إساءة فهم هياكل القيادة القائمة المعقدة والدقيقة لمصلحة اختيار قادة وفرضهم على السكان حجر الزاوية للإدارة الاستعمارية. ورغم أنهم كانوا أفرادا في المجتمع، إلا أن الرؤساء ومساعديهم أمثال أولئك كانوا عملاء وجامعي معلومات فعليين للقوى الإمبريالية. وقام هؤلاء الحكام المحليون المستبدون بكل ما في استطاعتهم بدعم السلطة الظالمة، المستغلة، وغير الديموقراطية للحكم الاستعماري وحكموا شعوبهم بوحشية فاقت وحشية المستعمرين. وفي المقابل، جرى تمكينهم من إلقاء القبض على أي فرد من أفراد المجتمع واعتقاله بصرف النظر عن مركزه الاجتماعي. وأدت ترقية السلطات الاستعمارية لأولئك الأفراد وفرضهم على مجتمع رافض لهم، إلى تأسيس إدارة إقليمية ظالمة عملت على تقويض النظم المحلية للحكم والعدالة. وأصبح أصحاب النفوذ الجدد النخبة الأفريقية الجديدة.

كما كان بمقدور الإدارة الاستعمارية أيضا مصادرة أغلى ما يملكه السكان المحليون من أصول - الأرض والماشية - وبخاصة من أولئك الذين لم يتعاونوا معها، وبذلك يلحقون الضرر بأساس الاقتصادات المحلية وحق الأفارقة في الملكية، وشرفهم وأمانتهم. ومع غياب كل وسائل العلاج أو الإصلاح أصبحت نظم العدالة القائمة وحس النزاهة، بما في ذلك الاحترام التقليدي للملكية الخاصة، غير ذات قيمة، فقد

كانت قوة البندقية الشكل الجديد لإقامة «العدل». وبهذه الطريقة، جرى تنشئة نظام حكم ديكتاتوري، وفرضه، وتزايد التسامح معه عرور الوقت.

ورغم ذلك، بنهاية الحرب العالمية الثانية كان الدمار قد حل باقتصادات القدوى الأوروبية، ولم يعد المشروع الإمبريالي على مدى القرون الأربعة السابقة متهالكا فحسب، بل غير مستدام أيضا. وعاد كثير من الأفارقة الذين جرفهم التيار وقاتلوا من أجل القوى الاستعمارية إلى أوطانهم وقد اتسعت آفاقهم واستبانوا حقيقة «أساتذتهم» بعض الشيء كما لم يحدث من قبل، وصاروا على دراية بحرب العصابات. ونتيجة لذلك، أصبح لدى الكثير من الشعوب المستعمرة أو التي جرى غزو بلادها في أنحاء العالم، عا في ذلك الشعوب الأفريقية، الطموح لشن حملات لتحرير أنفسها. وفي كينيا، أدت هذه التجربة إلى كفاح ماو ماو من أجل الحرية. وفي هذه الأثناء، وداخل الأمم المتحدة، قام العديد من الأفراد، ومن بينهم الأمريكي رالف بانش Bunche Ralph، رئيس مجلس الوصاية والسكرتير العام المساعد فيما بعد، بوضع قضية تصفية الاستعمار على أجندة الأمم المتحدة.

وقعت على عاتق عدد من الأفارقة مهمة تحرير شعوبهم من نير الاستعمار، والذل، والاستغلال. وقد كافح هؤلاء الرجال وقاتلوا، ومن ورائهم شعوبهم، وعلى غرار أولئك الذين قاموا بكفاحات مهاثلة، ضد العبودية والاستغلال، وبخاصة في الأمريكتين. (ورغم مشاركة المرأة في جهود التحرير إلا أنها لم تكن في الطليعة بوجه عام، ونادرا ما كانت تمسك بسلطة حقيقية). وعلى مدى فترة امتدت لأربعة عقود نالت الشعوب الأفريقية استقلالها السياسي. واعتقد الكثيرون، خطأ في أغلب الأحيان، بأن الثراء الاقتصادي سوف يلى ذلك تلقائيا.

ولسوء الحظ، عدد قليل فقط من القادة هم الذين خدموا شعوبهم التي عانت طويلا وعاملوها باحترام، وذلك بأن وضعوها في مقدمة اهتماماتهم بمجرد أن تحقق الاستقلال. وكان الكثيرون منهم يفتقرون إلى المبادئ وصفات القيادة الحقيقية؛ وواقع الأمر أن الكثيرين منهم كانوا أناسا عاديين وتصادف أن كانوا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. ولم يكونوا أوفياء للثقة التي وضعتها فيهم شعوبهم، وبدلا من مساندة شعوبهم انقلب الكثيرون منهم ضد الأفراد أنفسهم الذين نهضوا على السلطة والامتيازات الواسعة التي اقترنت بها.

ورجا يكون من الصعب النظر إلى الوراء لإدراك الإثارة التي حملتها السنوات الأولى للاستقلال، ومدى السرعة التي جرى بها التحول. في يناير من العام 1966، عندما كنت في الخامسة والعشرين، عدت إلى كينيا بعد أن أتمت دراستي الجامعية وحصلت على درجة الماجستير من الولايات المتحدة. وقبل ذلك بست سنوات، كنت قد توجهت إلى الولايات المتحدة، كجزء من «معونة» كينيدي، وكانت محاولة حالمة لتعليم جيل من قادة شرق أفريقيا لمجابهة تحديات الاستقلال. كانت هذه المبادرة مدعومة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وأفراد من عائلة كينيدي السياسية البارزة في الولايات المتحدة.

وعندما غادرت كينيا، كان جومو كينياتا، رئيس اتحاد كينيا الوطني الأفريقي (KANU)، وكان أحد الأحزاب الكبرى المؤيدة للاستقلال آنذاك، لايزال في المنفى الداخلي، وكان البلد خاضعا لحالة الطوارئ التي فرضت في العام 1952 من قبل الإدارة الاستعمارية البريطانية عقب اندلاع حرب ماو ماو للتحرير. وعندما عدت، كانت كينيا مستقلة، وكان كينياتا أول رئيس لها. وخلال سنوات غيابي كانت نيجيريا، وموريتانيا، وسيراليون، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، والجزائر، وأوغندا، ومالاوي، وزامبيا، وغامبيا، وبتسوانا، وليسوتو قد نالت استقلالها أيضا. وأذكر الفرحة الغامرة التي شعرت بها أنا وكثيرون غيري من الشباب الأفريقي آنذاك والعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعا بأن نبني البلدان الصاعدة حديثا والتي أصبحت ملكا خالصا لنا في قارة عائدة إلى السيطرة الأفريقية.

كانت خيبة الأمل بالانتظار. وعموما، فالأمم المستقلة حديثا لم تبذل أي جهود لتغيير أنظمة الحكم الاستعمارية المتوارثة، حتى وإن كانت قد وضعت - أساسا - لتيسير الاستغلال المتواصل للموارد البشرية والطبيعية للمستعمرات لمصلحة الوطن الاستعماري. ورغم تخليها عن الحكم المباشر لمستعمراتها، كانت القوى الأوروبية حريصة كل الحرص على الإبقاء على علاقات اقتصادية مع الدول الجديدة وضمان مخزون ثابت للموارد الطبيعية الخام التي أتاحت لبلدانها ذلك الثراء إبان الحقبة الاستعمارية.

اطمأن مديرو المستعمرات المغادرون إلى أن القادة الذين أمسكوا بزمام السلطة في نهاية الأمر بالمستعمرات السابقة متعاونون سياسيا مثلما كانوا مطواعين اقتصاديا. وفيما يتعلق بكل الأغراض العملية، كان الأمر ببساطة مجرد تغيير للحرس. وبالنسبة إلى

أولئك القادة، أمثال جوليوس نيريري في تنزانيا، الذين سعوا إلى التمسك بعدم الانحياز وحاولوا شق طريق مختلف للتنمية فكانوا معزولين، ومذمومين، وحرموا الدعم.

وفي هذه الأثناء، كوفئ أولئك القادة الذين التزموا النهج بالحماية السياسية من مدبري الانقلابات المحتملين. ومنحوا المساعدة الاقتصادية دونها مساءلة كإتاحة الفرص لهم لفتح حسابات مصرفية سرية أو شراء فيلات باهظة الثمن في العواصم الأجنبية. وجرى تزويد جيوشهم بكل الأسلحة والمعدات التي كانت تستخدم في أغلب الأحيان لإسكات مواطنيهم. وقد انتهكت هذه الأنظمة الحاكمة حقوق الإنسان وظلت بعيدة عن المساءلة حتى من قبل القوى الاستعمارية التي اعتبرت نفسها مدافعة عن الحرية والدعوقراطية.

كان ذلك إرث الاستعمار في الدول الأفريقية المستقلة حديثا: فقد ترك الشعب الأفريقي مقيدا بشكل جديد للظلم. وطوال النصف الأول من القرن العشرين عمد الكثير من الإدارات الاستعمارية إلى الإبقاء على الأفارقة المحليين في جهلهم وحالت بينهم وبين دخول الفصول الدراسية المهنية تفاديا للمنافسة غير الضرورية ولضمان عجز رؤساء الدول الجدد عن القيادة المستقلة. وقد ساعد هذا في الإبقاء على تبعية أفريقيا. وأدى الانسـحاب السريع للإدارات الاستعمارية إلى ترك البلدان المستقلة حديثا ولديها عدد قليل نسبيا من السكان الأصليين مؤهل لإدارة البيروقراطيات الاستعمارية المتوارثة أوالمهنيين الصحيين والخدميين لتشغيل الخدمات الصحية، وقطاع الأعمال، والمدارس، والمؤسسات الأخرى. على سبيل المثال، عندما نالت زامبيا استقلالها في العام 1964 لم يكن هناك سوى نحو مائة من خريجي الجامعة في البلـد(3). وترجم هـذا إلى تأخر طويل قبل أن تتمكن الأمـم الأفريقية الجديدة ومواطنوها من تطوير آليات الحكم التي من شأنها أن تتيح لها وللمؤسسات الأخرى أن تعمل بكفاءة واستقلالية. ونظرا لعجزهم عن المنافسة، وإن كانت لهم الأفضلية من قبل الدولة القومية عند إصدار تراخيص الأعمال، فإنه سرعان ما استسلم بعض الأفارقة للفساد والقروض الميسرة. وغالبا ما أصبحوا ما يسمى بالشركاء الموصين (الخاملين) الذين يحصلون على حصصهم في الأرباح كشركاء اسميين في الملكية في الوقت الذي لا يؤدون فيه سوى القليل من أجل المشروع. وقد أخفق الكثيرون منهم في نهاية الأمر ولم تقم لهم قاممة مطلقا.

وكان من بين المعوقات الأخرى للاستقلال الحقيقي حقيقة أن البلدان الأفريقية صارت مستقلة أثناء الحرب الباردة، التي كانت أبعد ما تكون عن البرودة في أفريقيا. ولم تكن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وحلفاؤهما عازمين على الحفاظ على محاور نفوذهم في جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي فحسب بل رؤية الأمم الأفريقية أيضا كحصون إما ضد الشيوعية أوالسياسة التوسعية للولايات المتحدة. ونتيجـة لذلك، ومنـذ البداية، اضطرت جميع بلـدان القارة للتحالف إمـا مع الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية. وقد أعاقت هذه الانقسامات كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، والتنمية، والوحدة التي كان يتطلع إليها الكثير من الأفارقة من أبناء جيلي ويترقبونها. وجرى تجاهل الحكام المستبدين والحكم الفاسد على أفضل تقدير ودعمهم على أسوأ تقدير. وأحيانا ما كان أولئك الذين يرفضون التعاون «يختفون» أو يهمشون. لذا، كانت مفاجأة بالكاد أنه بعد مرور نحو سـتة أشـهر على نيل الاستقلال عن البلجيك في العام 1960، جرت الإطاحة برئيس وزراء جمهورية الكونغو المنتخب ديمقراطيا، باتريس لومومبا، في انقلاب سرت مزاعم على نطاق واسع بأنه كان بتأييد من قبل حكومة أجنبية. وقيل إن لومومبا قتل على أيدي القوات الموالية للكولونيل جوزيف-ديزيريه موبوتو<sup>(\*)</sup> آنذاك الذي سيقود انقلابه الخاص في العام 1965 ويمسك بزمام السلطة على مدى الثلاثين عاما التالية كرئيس للبلد الذي أعاد تسميته فيما بعد بزائير. وقد شهدت سنوات غيابي في الولايات المتحدة حالة من عدم الاستقرار في عدد من الدول الأفريقية الجديدة(4). وفي العام 1965 وحده اندلعت الحرب الأهلية في تشاد، وأعلنت حكومة روديسيا الجنوبية بزعامة إيان سميث من جانب واحد الاستقلال عن بريطانيا (مجرد حرب عصابات ستنتهي بتحقيق حكم الأغلبية السوداء في العام 1980، عندما أعيد تسمية البلد بزيمبابوي)؛ واغتيل بيير نغينداندوموي، أول رئيس وزراء بوروندي من الهوتو، على يد متطرف من التوتسى - في إشارة إلى أن العداء بين الهوتو والتوتسي (\*\* في كل من بوروندي ورواندا، الذي غذته السلطات الاستعمارية لأجيال، لن يجرى «حله» حتى عن طريق الحكم الذاتي.

<sup>(\*)</sup> موبوتو سيسي سيكو.

<sup>(\*\*)</sup> الهوتو والتوتسي مجموعتان عرقيتان من وسط أفريقيا دخلتا في صراع عرقي دموي حصد أرواح مئات الآلاف من الطرفين. [المحررة].

وعقب عودي إلى نيروبي في يناير من العام 1966 أطيح بحكومات جمهورية أفريقيا الوسطى، وفولتا العليا (بوركينا فاسو)، ونيجيريا في انقلابات عسكرية. وأدى انقلاب شان وقع في نيجيريا في العام التالي إلى اندلاع حرب بيافرا (الحرب الأهلية النيجيرية) التي أودت على مدى ثلاث سنوات بحياة ما يقدر بثلاثة ملايين شخص. واستمر الصراع في السودان الذي اندلع بين شمال البلاد ذي الأغلبية المسلمة وجنوبها ذي الأغلبية المسيحية قبل وقت قصير من الاستقلال في العام 1965، وكان من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من الحروب الأهلية التي استمرت حتى العام 2005. وفي فبراير من العام 1966 وقع انقلاب آخر سرت مزاعم بأنه بتأييد من قبل إحدى القوى الأجنبية أفضى إلى الإطاحة برئيس غانا المؤسس، كوامي نكروما Nkrumah Kwame، وأجبره على النفي. ويدرك الكثير من الغانيين وغيرهم من الأفارقة اليوم أنه كان موهبة مهدرة.

أدرك نكروما وغيره من قادة الجيل الأول ما بعد الاستعمار أن القوة الاقتصادية والسياسية لدولهم الجديدة سوف يجري تعزيزها إذا ما عملوا جماعيا وليسوا منفصلين. ولتحقيق تلك الغاية اجتمعت البلدان الناطقة بالعربية في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في العام 1963 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية OAU، التي كانت سلفا للاتحاد الأفريقي الحالي. وحدد القادة ثلاثة أهداف رئيسية هي: تصفية الاستعمار في أنحاء القارة؛ وتعزيز الوحدة؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخليص أفريقيا من الجهل، والمرض، والفقر. وكانت هذه مهام ضخمة، وربا كانت فوق طاقة بعض هولاء القادة، خاصة بالنظر إلى التركات المتوارثة لتجارة الرقيق، والاستعمار، وعبء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، وحلفائهما.

ونظرا لرفضها التدخل المباشر وغير المباشر من قبل القوى الأجنبية في سياسات الأمم الأفريقية المستقلة، فقد بذلت منظمة الوحدة الأفريقية جهودا لممارسة قدر من السيادة وألزمت نفسها بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ورغم أن هذا القرار كان يمكن تفهمه في ظل الظروف التاريخية التي اتخذ فيها، فسيؤدي في نهاية الأمر إلى شل قدرة المنظمة على وقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان داخل أفريقيا من قبل القيادة الأفريقية. وربما كان أيضا انعكاسا واضحا لافتقار منظمة الوحدة الأفريقية إلى الوسائل المالية والعسكرية التي كانت ضرورية لإعطاء ثقل لأي إجراءات ضد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم قادة

أوغاد. كما كانت هناك نقاط كثيرة لعدم التقارب: التاريخ، واللغة، والعرقية، والجنس، والثقافة، والدين، والحدود الوطنية. حتى الاختلاف بين أفريقيا السوداء الناطقة بالفرنسية والناطقة بالإنجليزية كان عاملا في ذلك أيضا. وكان من الصعب على منظمة الوحدة الأفريقية إنشاء كيان منفرد، ولم يمض وقت طويل على نشأتها حتى تمزقت إلى طوائف غير رسمية مما جعلها غير فعالة إلى حد بعيد.

وطوال عقدي السبعينات والثمانينات، ازدادت حدة الصراع على النفوذ في أفريقيا بين الشرق والغرب، وهو ما عجل بوقوع بعض الحروب الداخلية الأكثر تدميرا التي لم تشهدها الأمم الأفريقية من قبل من أجل السيطرة السياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، أنهكت الحروب التوكيلية (\*) أنغولا وموزمبيق لسنوات، وراح ضحيتها أكثر من مليون شخص. كما استغلت كتل القوى في الغرب والشرق الحرب الباردة لتبرير التسامح في أنحاء أفريقيا تجاه القادة المستبدين الذين ظلموا وأتاحوا استغلال شعوبهم سياسيا واقتصاديا، والذين دأبوا على انتهاك حقوق أي مواطن يجرؤ على طرح أسئلة أو المعارضة. وقامت القوى العظمى وحلفاؤها بدعم هؤلاء القادة بمزيج قابل للاحتراق من مساعدات التنمية وكميات هائلة من الأسلحة. وفي السنوات التالية لم تساعد هذه الأسلحة في إسكات المواطنين فحسب، بل تسببت أيضا، سواء كانت في أيدي شرطة الدولة أو تستخدم من قبل ميليشيات الشوارع المزيفة (وأحيانا ما تجد الرعاية السياسية)، في وقوع المزيد من المجازر في شوارع الكثير من المدن الأفريقية.

#### المرآة المكسورة

هناك سبب آخر - أكثر تميزا ومع ذلك ربما يكون كارثيا أكثر أيضا - لندرة القيادة الصالحة في أفريقيا، ألا وهو تدمير التراث الثقافي والروحي للأفارقة من خلال الصدام مع الاستعمار. وهذه التجربة الشائعة جدا بين الشعوب المستعمرة غير معترف بها على نطاق واسع في التحليلات الخاصة بالمشكلات التي تواجه القارة الأفريقية، والتي تميل إلى أن تكون ذات توجه اقتصادي أو سياسي. ومع ذلك، فالافتقار إلى معرفة الذات النابع من استئصال الجذور الثقافية للأفارقة هو أحد الآثار الأكثر إزعاجا التي دامت طويلا للاستعمار. وشأنهم شأن الشعوب الأخرى التي لم تتعرض للاستعمار المادي المحردة.

فحسب بل ما يمكن تسميته أيضا استعمار العقل، فقد حجُب الأفارقة عن أنفسهم. يبدو الأمر كما لو كانوا قد نظروا إلى أنفسهم عبر مرآة شخص آخر- سواء كانت مرآة مدير استعماري، أو مبشر، أو معلم، أو متواطئ، أو زعيم سياسي - فرأوا صورهم المنعكسة مكسورة أو مشوهة، هذا إن كانوا قد رأوا أنفسهم البتة.

وعلى مدى خمسة قرون ظل العالم الخارجي يخبر الأفارقة من يكونون، بطريقة تشبه ما حدث لسكان البلاد الأصليين في أستراليا، وسكان أمريكا الشمالية المحليين، وسكان الأمازون الأصليين، فقد قيل للأفارقة إن مجتمعاتهم متخلفة، وعاداتهم الدينية آثمة، وممارساتهم الزراعية بدائية، وأنظمتهم في الحكم غير مناسبة، ومعاييرهم الثقافية همجية.

ولم يحدث إلا في وقت قريب نسبيا فقط أن أخذ عمل علماء الآثار والمؤرخين يحل ببطء محل التصورات الأوروبية المسبقة التي طال عليها الأمد عن أفريقيا باعتبارها «القارة السوداء». واكتشف هؤلاء الدارسون أن القارة كانت لديها حضارات متطورة في القرون التي سبقت وصول الأوروبيين، وهياكل حكم أساسية، وإبداعات ثقافية تضارع أيا من مثيلاتها في أوروبا في ذلك الوقت. على سبيل المثال، فمملكة الكونغو في وسط أفريقيا، التي امتدت لمسافة 130,000 ميل مربع وكانت تضم ما يزيد على نصف مليون نسمة، عاشت قرونا حتى حولتها تجارة الرقيق البرتغالية إلى دولة تابعة فعليا. وخلال القرن الرابع عشر كانت إمبراطورية مالي أكبر من أوروبا الغربية، وكانت طبقاً لما ذكره بعض المعاصرين - واحدة من أغنى دول العالم. وفي عصر خلفائها، المبراطورية السونغاي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، بلغت جامعة سنكوري الشهيرة في تمبكتو، وهي أحد أقدم مراكز التعلم في العالم، ذروة إنجازاتها.

وسادت امبراطورية الأشانتي غرب أفريقيا من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، وامتدت مملكة بنين جنوبا وغربا إلى دلتا النيجر خلال القرن الخامس عشر، في الوقت الذي ازدهرت فيه مملكة داهومي (غانا وبنين في العصر الحديث) من القرن السادس عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر. وقاومت أمة الزولو التوسع البريطاني والبويري في جنوب أفريقيا، وتبادلت زنجبار Zanzibar التوابل مع الهند والعالم العربي، وكانت مدينة زيبابوي العظمى مركزا للتجارة، وأشار الدليل البوير هم المستوطنون المهولنديون في أفريقيا. [المحررة].

الأثري إلى احتمالية ممارستها التجارة مع الجزيرة العربية - وإذا كان لاكتشاف كسر الفخار من نانجينغ أي دلالة، فرعا تكون قد مارست التجارة مع الصين أيضا.

ومن المؤكد أن بعض هذه الدول، كتلك التابعة لفاتحيها الأوروبيين النهائيين، كانت استعمارية، قامت بجمع الإتاوات، والاشتغال بالاسترقاق، عبر المحيط الأطلنطي وبحر العرب. ومع ذلك، فعلى عكس صورة الأفارقة الذين يحاربون بعضهم البعض على الدوام، لا يوجد أي دليل على أن هذه الحضارات كانت أكثر عدوانية أو ارتكابا للأعمال الوحشية من المستعمرين الذين أخضعوهم. وفي الواقع، أنه حتى التوسع في تجارة الرقيق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عندما بلغ عدد من جرى ترحيلهم من شواطئ أفريقيا ما يقرب من خمسة وعشرين مليون شخص (وأبادت الأمراض الجديدة البشر والماشية معا)، فقد رأى الأفارقة ثروتهم تزداد مع التقدم في التكنولوجيا، والتعلم، والفنون. وامتلكت بعض المجتمعات قطعانا هائلة من الماشية وبرعت في تنقية المعادن الثمينة والرواسب المعدنية (أ.

وبالنظر إلى أن الحضارات الأفريقية المحلية المتقدمة كانت حقيقة واقعة، فلماذا كان معظم المجتمعات الأفريقية بمثل هذا الضعف أمام القوى الأوروبية؟ كان أحد العوامل الواضحة وراء ذلك الجشع النهم الذي أظهرته القيادة الأفريقية وتجار الرقيق مع زيادة الطلب على الرقيق عبر الأطلنطي. وتمثل عامل آخر في منتجات الثورة الصناعية والتقدم في الطب الغربي الذي تلا الآثار الموهنة للاسترقاق. تملك الأفارقة العاديين الفزع والرهبة إزاء القوة، والمعرفة، والمهارات التي أبداها المدراء الاستعماريون والمبشرون، وانبهروا بالقدرة العلاجية لأدويتهم، وأذهلتهم سرعة وسائل نقلهم عند وصول الخيول، والعربات ذات العجلتين التي تتسع لراكب واحد ويجرها رجل واحد، ومن بعدها القطارات («الثعابين التي تنفث نارا») والسيارات. وقد غمرت كل هذه التكنولوجيات الحديثة السكان الأصليين الذين كانت تكنولوجيتهم أقل تطورا بشكل واضح.

وعلى الرغم من ذلك، كان الشيء المثير حقا من بين هذا كله هو قوة البندقية، التي جرى تقديمها للسكان الأفارقة على أنها سحر الرجل الأبيض وعرافته - وكانت عرافة بالغة القوة في ذلك الوقت. أما بالنسبة إلى القوى الاستعمارية، فقد اعتمد كل شيء على إرهاب الأهالي من خلال استعراض واستخدام القوة، فلو كان السكان المحليون أقل تأثرا، لكان إخضاعهم واستغلالهم أكثر صعوبة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من العقوبات الفظيعة وغير المتكافئة لمعارضة القوى الاستعمارية، فقد قاوم الكثير من الأمم الأفريقية التدخل والاستحواذ الأجنبي على أراضيهم وممتلكاتهم أينما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. شن الأشانتي أربع حروب ضد الاستعمار البريطاني خلال القرن التاسع عشر؛ وقاوم ساموري توري (\*) التوسع الفرنسي في غرب أفريقيا والسودان على مدى عقود، بينما اشتهر الزولو بقتال الاستعمار البريطاني في العام 1879؛ وقاومت قبائل الهيهي في شرق أفريقيا التابع لألمانيا (الذين يعيشون في تنزانيا اليوم) الإدارة الاستعمارية في السنوات الأولى من القرن العشرين. وراحت بعض المجتمعات الأفريقية تؤلب القوى الاستعمارية ضد بعضها البعض في محاولة يائسة لضمان بقائها، في الوقت الذي كانت فيه القوى الكبرى تقاتل من أجل السيطرة على ما تملكه القارة من بشر، ومطاط، وذهب، وعاج، وألماس، وكاكاو، وأخشاب، وأراض خصبة. ورغم ذلك، أثبتت البندقية تفوقها على السحر، أو الرمح، والقوس والسهم إلى حد بعيد. وقتل عشرات الآلاف من الأفارقة المحلين بلا رحمة حتى يتسنى للوافدين الجدد الوصول إلى ثرواتهم واستيطان أراضيهم. وفي نهاية الأمر قهرت قوة الدخلاء العسكرية أفريقيا، وقسم الأوروبيون أراضيها إلى مناطق سيطرة، وانسحب الكثير من الأفارقة المقهورين إلى الظل.

ومع ذلك، ربالم يكن هناك شيء قادم من الغرب له سلطة أكبر على أبناء البلاد التي جرى إخضاعها على مستوى العالم من النظم القانونية والاقتصادية التي فرضتها القوى الإمبريالية، بالإضافة إلى الاطلاع على الإنجيل. قبل مجيء المبشرين إلى أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من منتصف حتى أواخر القرن التاسع عشر، كان الاتصال ما وراء السواحل مرتبطا بتجارة الرقيق والعاج بشكل أساسي؛ وظل الإسلام، الذي كان موجودا في أفريقيا منذ بدايته تقريبا في القرن السابع الميلادي، مقصورا على المناطق الواقعة شمال الساحل وعلى الساحل؛ ولم يبذل العرب أو الأوروبيون جهدا كبيرا لتقديم ثقافاتهم إلى أهالي المناطق الواقعة خلف الساحل.

ظلت الثقافة في أفريقيا شفهية في الأغلب، مع انتقال خيام، وانتصارات، ومشكلات شعوبها من جيل إلى جيل عبر الكلمة المنطوقة أو الموروث. وعندما

<sup>(\*)</sup> قائد أفريقي ولد عام 1830 فيما يعرف اليوم بجمهورية غينيا، وأسس امبراطورية واسولو الإسلامية التي كافحت ضد الحكم الفرنسي في غرب أفريقيا. [المحررة].

وصلت الثقافة المكتوبة أخيرا إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وبخاصة مع المبشرين، تسمر الأفارقة في أماكنهم بفعل السجلات التي أعلن عن أنها كلمات الله.

وعلى الرغم من أن السكان الأصليين كانوا يعرفون الله ويعبدونه، فإنهم لم يعلموا بوجود أي شيء قد كُتب عنه. وقدم الإنجيل للسكان على أنه أكثر ملاءمة لحياتهم من المعرفة الشفهية، والموروثات، وحكمة الثقافة التي أبقت عليهم حتى تلك المرحلة. وقيل لهم إن المسيحية لا تمثل تعبيرا أفضل عن التقوى من ممارساتهم الثقافية الخاصة فحسب، بل إنها تمثل الإيمان الصادق حقا؛ وأن التشكيك في مرجعيتها أو مرجعية أولئك الذين يفسرونها خطيئة ومن قبيل الهرطقة. أما بالنسبة إلى السكان الأصليين حول العالم، على ذلك أفريقيا، فقد أصبح الإنجيل نقطة الدخول إلى نهج حياتي جديد بتوجيه من كهنوت جديد تعزز قوته وسلطانه بنادق الغزاة. وإذا كانت بعض أجزاء الإنجيل تتعارض مع الحكمة المتوارثة لأسلاف المجتمع المحلي أو كانت مبهمة، فقد قيل للأهالي إن ما كانوا يحتاجون إليه في واقع الأمر لم يكن على الإطلاق محاولة لتفسير الأسرار الإلهية، بل

ومـن المؤكد أن المبشرين قد أتاحوا الفرصة للمجتمعات كي تصبح متعلمة - رغم أنـه لم يكن هناك سـوى الإنجيل المتاح للقـراءة. ومع ذلك، فبدلا مـن اتخاذ الكتب المقدسـة الأجنبيـة على أنها أعـمال من صنع البـشر بوحي إلهي، اتخذها السـكان الأصليـرن على أنها الكلمات الحرفية لله، سـواء أملاها أو كتبهـا الله ذاته. ولم يدرك المبـشرون أو المعلمون الحاجة إلى تصحيح مثل هذه المعلومات الخاطئة التي غالبا ما كانوا يصدقونها هم أنفسهم.

ومهما كان المبشرون حسني النية في نشر ما رأوه على أنه بشرى يسوع المسيح، فإن نتيجة تبشيرهم بالإنجيل كانت بداية مُركب نقص ثقافي عميق بين المهتدين الأفارقة. تصور الكثيرون أن الله كان أقل محاباة لهم؛ وأن الله قد قرر ألا يكشف لهم عن ذاته مباشرة واختص بذلك غيرهم - الأوروبيين - الذين كانوا يقدمون إليهم رسائل الله آنذاك. وإذا كانت الجماعات المفضلة، كالمستعمرين والمبشرين، قد جرى اختيارها لتلقي الوحي المقدس من الله وتقديمه إلى الشعوب الأخرى، فقد كان بديهيا أن نهجهم الحياتي، وثقافتهم، وعاداتهم وتقاليدهم كانت أسمى، وأن حياة السكان المحليين وثقافتهم لابد أن تتغير. أضف إلى ذلك ما ذهب إليه تفكير الأفارقة من أنه لن يرحب بهم فحسب في ثقافة أسمى إذا ما قبلوا بتعاليم الكتاب المقدس، بل سيكونون مباركين أيضا من الله.

ويفسر قبول الأفارقة لـ «دونيتهم» الخاصة بشكل جزي السبب في أنه على الرغم من المقاومة السياسية والمسلحة التي نظموها، فقد سقط عدد كبير جدا من الثقافات أمام الزوارق المدفعية والمبشرين في النصف الأخير من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين. وفي غضون بضعة عقود أصبح كل شيء أجنبي - جلبه المدراء الاستعماريون والمبشرون - مترادفا في أذهان السكان الأصليين لم هو أكثر تقدما، والأقرب إلى مشيئة الله، والمفضل من كل النواحي على نهجهم الحياتي وقيمهم السابقة. لم تعد الحياة التي عاشوها قبل وصول القوى الاستعمارية والمبشرين غير ذات قيمة فحسب، بل آغة أيضا. كما جرى تشجيع بعض الشعوب أيضا على اعتبار أنفسهم أبناء حام، الذي رأى والده نوح، عاريا وملعونا (انظر سفر التكوين 22:9). وأن المسيحية سترفع هذه اللعنة التي رزح الأفارقة تحت وطأتها قرونا من دون أن يعلموا أمرها؛ وأنهم عمدوا أبناء لله وأخيرا موضع رحمته.

لم يخطر ببال المجتمعات المحلية أو حتى حملة هذه الرسالة أنهم كانوا أبناء ربهم، بالطريقة نفسها التي كان بها بنو إسرائيل أبناء ربهم. كانت فكرة أن الله يتكلم ويوحي لجميع الشعوب ويعطيها ما تحتاج إليه لقيادتها عبر الحياة مفقودة بالنسبة إلى المبشرين. وحيثما كان هناك قساوسة، ومعلمون، وحكماء وحكيمات ممن حملوا معهم المعرفة اللازمة لمؤازرة الشعب وإعادة تجميع تاريخه لتعليم الأجيال القادمة، أصبح جميع السكان المحليين طلابا دائمين للمعرفة والحكمة الجديدة. ومن المتأصل في طبيعة المرء الحقيقية كمتعلم وليس معلما عدم قدرته على أن يكون سيد عالمه الخاص. فالمرء يكون تابعا إلى الأبد، وعليه طلب التوجيه من شخص آخر إلى الأبد، ويكون عرضة للمعلومات المضللة أو الاستغلال من قبل أحد السادة إلى الأبد.

وكما أصبحت المسيحية متأصلة في أفريقيا، كذلك أصبحت الفكرة القائلة: إن الحياة الآخرة هي بؤرة الاهتمام للشخص الورع، وليست هذه الحياة - إرثا يستمر في التأثير على التنمية. وتحط المبالغة في التأكيد على مباهج الجنة وجعلها الغاية النهائية من قيمة الحياة في الوقت الحاضر. ويبدو الأمر كما لو أن السعادة والرضا التامين، وكذلك الراحة من الرغبات والاحتياجات المادية، سيتم العثور عليها في الجنة وليس على الأرض. يتيح هذا الموقف، في رأيي، للمؤسسات (كالكنيسة) وذوي النفوذ (عضو في

البرلمان أو سياسي آخر) تشجيع الشعب على أن يظل سلبيا. ويصل الأمر بالشعب

إلى حد الاعتقاد، بالفعل، بأنه سيجري إنقاده في نهاية الأمر من قبل قوة خارجية وليس من خلال محصلة أعماله. قد يكون على علم بأن لديه مشكلة، على سبيل المثال، تتعلق بانجراف التربة في الأنهار عند سقوط الأمطار الموسمية، أو أن سدوده الرملية مسدودة. وقد يتفهم أنه باستطاعته تغيير موقفه، نظرا لأن زراعة الأشجار أو جرف التربة الزائدة من النهر يحتاج إلى معدات ثقيلة أو مهارات فنية متقدمة. وعلى الرغم من ذلك، فهو يجلس وينتظر عضو البرلمان التابع له، أو الكنيسة، أو هيئة معونة، أو حكومة أجنبية لحل المشكلة. وهو بذلك يحط من قيمة قدرته الخاصة ومسؤوليته عن اتخاذ إجراء. ويستمر إرث الاستعمار هذا ويظل مدمرا.

وهناك سبب آخر للضعف يتمثل في حقيقة أن تلك المجتمعات التي تكون ثقافاتها شفهية وليست مكتوبة ومؤسساتية من المرجح دائما أن تكون أكثر عرضة لقوى الاستعمار، أو الاضطراب، أو الحرب التي تزعزع الاستقرار. وعبر أفريقيا، على مدى عدة عقود، جرى تهميش ثقافات الكثير من المجتمعات، وإقصاء حراس الحكمة على أنهم مشعوذون وسحرة، فمات معهم ما عرفوه عن مجتمعاتهم الطقوس، والرموز، والقصص، والرقصات، والفولكلور. وحل محل الكهنوت الأصلي كهنوت مسيحي مُيز بأنه أرفع مقاما بالسليقة. وضلت المجتمعات المحلية طريقها للتعرف على الأرض التي تعيش عليها، والشعوب المحيطة بها، والله الذي عبدته، ومبرراتها الخاصة للوجود عندما حلت المدارس التبشيرية محل النظم التقليدية للتعلم.

لم يكن الإنجيل والبندقية الوسيلة الوحيدة للتأثير على السكان المحليين. فقد كانت هناك الملابس القطنية التي حلت محل ارتداء جلود الحيوانات.. وكان هناك الصابون والملح والسكر. وكان استخدام الحجارة والاسمنت تقنية جديدة قاما أتاحت بناء منازل ضخمة مستطيلة الشكل ومتعددة الغرف مقابل المنازل المستديرة التقليدية التي بنيت بالطين والقش. كما كانت هناك الأدوات المنزلية التي حلت محل الأواني الفخارية وتلك المصنوعة من قشور الفاكهة، وصواني القش، ومجموعة متنوعة من المصنوعات اليدوية. وبدلا من ذلك، حل سحر الملابس الرسمية، والتجهيزات، والتكلف. وكانت هذه جميعها رموزا فعالة للصورة الذاتية للدخلاء وسطوتهم، وجرى تقبلها كعلامات للحداثة، وعراقة الأصل، والنجاح.

أصبح اكتساب هذه المادية اللافتة والميزة الاجتماعية مطلوبا من قبل السكان المحليين لو أنهم سمحوا للوافدين الجدد بأن يستقروا على أراضيهم ويعلموهم الطرق الجديدة للعيش. لكي ترث كل هذا كانت المجتمعات المحلية بحاجة إلى قبول عالم المبشرين وإنكار ثقافتها الخاصة. وفضلا على ذلك، لم يكن المستعمرون والمبشرون مضطرين دائما لدفع الشعوب المستعمرة على قبول أفكارهم الخاصة؛ فبمجرد إخضاعه، يقبل الشعب من تلقاء نفسه الفرص المتاحة كي يصبح من التابعين والمتواطئين. وقد لقي بعض المبشرين ترحيبا في المجتمعات المحلية وقبولا من شيوخها، فعاشوا بينهم كما لو كانوا منهم.

أما بالنسبة إلى معظم الأفارقة، فقد فُرض الاستعمار - سواء كان ذلك عن طريق الاحتلال، أو الهجرة، أو متطلبات نظام تجاري ظالم- في القرنين التاسع عشر والعشرين سريعا جدا بحيث تعذر عليهم تبني طرق العيش الجديدة، وفي الوقت ذاته التحكم في فقدان ثقافاتهم وحضاراتهم. ورغم ذلك، كانت التجربة الاستعمارية محدودة وقصيرة الأجل بالنسبة إلى بعض المجتمعات المحلية في أفريقيا كما في إثيوبيا وبتسوانا. وجرى تهميش أو تجاهل أخرى. وعلى سبيل المثال، كان شعب الماساي الرعوي عنيدا في امتناعه عن التعاون مع السلطات الاستعمارية التي كان اهتمامها الرئيسي هو الاستيلاء على الأرض من أجل الزراعة التجارية. وفي كينيا جرى ترحيل الماساي من كثير من أراضيهم وحصرهم في المحميات التي كان غيرهم من الأفارقة يحتاجون إلى إذن خاص لدخولها. ونظرا لمحدودية تفاعلهم مع السلطات الاستعمارية والمبشرين، فقد تمكن الماساي من الإبقاء على ثقافتهم مصونة بشكل أكبر. والمفارقة أن الماساي هم الرموز السامخة لكينيا أمام السائمين، ويرجع السبب في ذلك على وجه الدقة إلى أنهم لم يتنازلوا عن ثقافتهم ويقبلوا بالرؤية المقدمة لهم من خلال المرآة المكسورة.

ورجا كانت المفارقة الأخيرة لوصول الإنجيل والبندقية إلى أفريقيا تكمن في حقيقة أن السبب في ذلك على وجه الحصر تقريبا يرجع إلى كتابات المبشرين، والمؤرخين الاجتماعيين الغربيين - أولئك الذين أمعنوا في نبذ عادات الأفارقة باعتبارها عادات قبلية بدائية، حتى إننا لا نعرف شيئا عن كثير من الممارسات الثقافية للشعوب الأفريقية ما قبل الاستعمار. وعندما يرغب الأفارقة في إعادة اكتشاف ثقافتهم الخاصة وإصلاحها غالبا ما يضطرون إلى السفر إلى المكتبات

والأرشيفات الأوروبية والأمريكية للحصول على المعلومات. وليس من المستغرب أن نجد الأجانب يعرفون عن السكان المحليين أكثر مما يعرف السكان المحليون عن أنفسهم، وهذا هو مصير الشعوب المستعمرة في أغلب الأحيان.

لقد تشكل الأفارقة بفعل تجارب عدة: الغزو، تجارة الرقيق، التحرر، التفرقة، التمييز العنصري؛ ووصول المعرفة بالقراءة والكتابة، والمسيحية، والإسلام؛ والمحو الثقافي، والنزوح. وكان بعضها نافعا وأحدث ثورة في طريقة العيش الأفريقية، وكان البعض الآخر مدمرا.

مست هذه التجارب جميعها الروح الأفريقية وشكلتها. وربا تكون شدة، وتكرار، واستمرار هذه التحديات السبب في أنه كان من الأصعب على الروح الأفريقية أن تتغلب عليها مقارنة بالشعوب الأخرى التي مرت باضطرابات مماثلة. وغالبا ما أخفقت القيادة الأفريقية في مساعدة شعبها على التعامل مع تأثير هذه التجارب، وبدلا من ذلك مالت إلى إنكار حدوثها على الإطلاق. ونظرا إلى أن أفريقيا لم تكن لديها ثقافة مكتوبة، فقد كان من السهل الترويج لثقافة النسيان.

على سبيل المثال لم يفهم تاريخ تجارة الرقيق في الأطلنطي سوى عدد قليل من الأفارقة، نظرا لاستبعاد هذه الفترة من التاريخ الشفهي أو المكتوب، ولأنها مسكوت عنها على نطاق واسع في أفريقيا، على الرغم من أن الأفارقة كانوا الضحايا. وإن لم ينقل التاريخ شفهيا من جيل إلى جيل، ولم يُكتب في كتب التاريخ بحيث يتعلمه الجيل التالي، فسرعان ما يختفي من الذاكرة. وغالبا ما كان أولئك الذين كتبوا تاريخ أفريقيا الذي جرى تعليمه بالمدارس من مرتكبي الآثام التي اقترفت وقد كتبوه من منظورهم. ومن الواضح تماما أنهم فضلوا «النسيان والمضى قدما».

وغالبا ما كان يحدث خارج أفريقيا أن يبدأ الأفارقة في اكتشاف القصة غير المروية للعبودية والفظائع الأخرى التي ارتكبت ضدهم وبأيديهم في القارة. ويشعر الكثير من الأفارقة بالصدمة عندما يكتشفون حقيقة ما كان يفعل أسلافهم في أثناء تجارة الرقيق والتوسع الاستعماري. وأخيرا، تجري الآن كتابة تاريخ أكثر توازنا بواسطة باحثين يستطيعون الوصول إلى المعلومات السرية التي ربا ظلت أسرار دولة حتى وقت قريب.

## أفريقيا والتحدي

## الدول القومية الجديدة

بالدرجة نفسها من العجلة والعشوائية التي رسمت بها القوى الأوروبية الخطوط عبر خريطة أفريقيا في العام 1885، انسحبت من مستعمراتها في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ودمجت جماعات من الناس لتشكيل دول قومية، ووجد كثير من الجماعات أنفسهم مجتمعين معا على هيئة قطعان داخل هذه الكيانات والهويات الجديدة. وفي شرق أفريقيا، على سبيل المثال، جرى وضع الماساي في كينيا وتنزانيا؛ والتيسو في كينيا وأوغندا؛ والصوماليين في كينيا وإثيوبيا والصومال؛ والليو (اللوو) في كينيا وأوغندا وتنزانيا. وأعطيت الدول القومية الجديدة اسما، وعلما، وسلاما وطنيا، وبعد ذلك جرى تسليمها إلى مجموعة مختارة من النخبة ذات التعليم الغربي، وكان معظمهم مؤيدا للإدارة الاستعمارية، سواء من جرى إعدادهم القيادة من قبلها أو من سجنوا أو جرى نفيهم بدلا من ذلك.

تواصلت عملية المحو الثقافي بعد الاستقلال مع استمرار الانقسام بين النخب الأفريقية الجديدة والشعوب التي تحكمها في الاتساع. وكانت الشعوب الأفريقية محرومة تماما - اقتصاديا، من حيث التعليم، ومع ما لحق بثقافاتها من تدمير، ونتيجة لذلك لم تكن في وضع يسمح لها بمساءلة قادتها، ولسوء الحظ استغل قادتها تلك الحقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، احتفظت الكثير من الدول الأفريقية الجديدة بالعديد من مقومات الحكم الاستعماري، التي استخدمها قادتها مثلما فعل المستعمرون لتحقيق الغايات نفسها. فقد استغلوا شعوبهم باسم التقدم، والتوظيف، ونوعية حياة أفضل، وشروة متراكمة لأنفسهم، وأسرهم، وأصدقائهم على نحو يتسم بالفساد في أغلب الأحيان وعلى حساب أكثرية مواطنيهم. واتخذوا موقف السادة الأوروبيين السابقين وفعلوا كل ما اعتبروه ضروريا للاحتفاظ بالقوة، واستغلوا شعوبهم ثم راحوا يذرفون دموع التماسيح على فقرها وصراعاتها المتواصلة، وكل الأمراض الأخرى المرتبطة بالقارة.

لم يكن من الممكن تحقيق مثل هذه السرقة والدمار بالجملة إلا بالاستمرار في تشجيع ثقافة عدم التمكين التي جرى تعلمها من الاستعمار، التي أبقت على القطاع الأكبر من الشعب جاهلا، وخائفا، وسلبيا، ومطيعا. وقد عزز جهل الشعب عن طريق التحكم المباشر في تدفق المعلومات. وجرى احتكار الإذاعة والتليفزيون الوطني والسيطرة عليهما. ولم تكن اللقاءات والتجمعات العامة مسموحا بها حتى لا يسمع المواطنون ولا يفعلون إلا ما تسمح لهم أجهزة الدولة بسماعه وفعله.

خاطبت الإدارة الإقليمية، عميل الظلم وواحدة من أسوأ مخلفات الأزمنة الاستعمارية، السكان المحلين بلغات لم يفهموها تماما؛ وتظاهر الناس إما من منطلق التأدب أو من منطلق الخوف على سلامتهم الخاصة، وادعوا أنهم يفهمون سادتهم الجدد صفقوا لهم بحماس في نهاية الخطب العامة. وفي المقابل، وعد القادة بإظهار الحكم الرشيد، صفق المواطنون بحماس كبير إزاء التأكيدات الجوفاء، وشكروا القادة على السلع والخدمات التي لم يحصلوا عليها أبدا. أما بالنسبة إلى الكثير من الشعوب الأفريقية، فقد تبددت أحلام العهد ما بعد الاستعماري.

وككثير من الأفارقة، يوجد لدي تناقض وجداني تجاه «الآباء المؤسسين» لأفريقيا، فضلا على الجيل الثاني للقيادة السياسية, وأنا أدرك أن الجيل الأول للقادة ما بعد الاستقلال، مهما كانت عيوبهم وجرائهم، قد ولدوا جميعا تابعين للقوى الأوروبية. غزيت أرض آبائهم واحتلت، وجرى إخضاع شعبها واستعماره. وقد يحاجج المرء بأنهم عندما نهبوا الخزينة والموارد الطبيعية على حساب شعبهم وبلدهم، أو سهلوا على الآخرين القيام بالشيء ذاته، كانوا يفعلون ما علمهم سادتهم السابقون فعله ليس إلا. وكان لدى الشعوب رغبة شديدة في أن يؤمنوا بالقيادات الأفريقية الأصلية، حتى إنهم ربا كانوا رافضين للإقرار بحجم الجرائم التي ارتكبت ضدهم، أو الاعتقاد بأن لهم المرجعية الأخلاقية أو الحق في مساءلة قادتهم.

وربا كان الأمر الأكثر إزعاجا من رؤساء الدول أنفسهم هـو دوائرهم الداخلية، ومدراءهـم المحلين، وساستهم، وكثير منهم كانوا عـلى مدى العقود التي سبقت الاستقلال متعاونين مع الإدارة الاستعمارية. وهكذا، فبدلا من أن يحفظوا المصالح العليا لشعوبهم في سويداء قلوبهم، نشطوا في العمل ضدها. وعند الاستقلال، لم يتعرض الكثير من هؤلاء الرجال للمساءلة على ما اقترفوه، بل كوفئوا بدلا من ذلك بالسلطة السياسية والاقتصادية التي استمروا في استخدامها ضد شعوبهم أثناء الحرب الباردة وبعد انتهائها أيضا. يتساءل المرء عن عدد القادة المحتملين ما بعد الاستقلال الذين لم يتعاونوا مع السلطات الاستعمارية وجرى تهميشهم أو حتى إعدامهم من قبل تلك السلطات ذاتها، والذين ربها كانوا سيحققون قيادة أفضل لشعبهم في نهاية الأمر. ومن المؤكد أن هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن.

وتظل الهوة بين النخب وجماهير الشعب واسعة - لاسيما ما يتعلق بالهوية الثقافية. وحتى اليوم يواصل كثير من النخب الأفريقية في الحكومة وأماكن أخرى

تتفيد ثقافاتهم الأصلية ويعتبرونها رجعية وغير ملائمة في عالم اليوم. وعلى المستوى الوطني، يجري تعريف التراث الوطني الصغير والمتنوع للقارة على نحو ضيق للغاية عن عمد بحيث يعني، على سبيل المثال، الرقصات التراثية التي تؤدى للساسة أثناء المناسبات الرسمية أو للسائحين الباحثين عن أفريقيا «الأصلية» أو «الغريبة». وفي المدارس، والإذاعة، والتلفاز تحظى الثقافة الأفريقية بقليل من الاهتمام الجاد في الوقت الذي يجري فيه تمجيد تراث الشعوب الأخرى. يتقبل الكثير من الأفارقة وسريعا جدا الثقافات البديلة وفي مقدمتها القادمة من الغرب. وبالنسبة إلى الكثيرين اليوم، فهذا كل ما يعرفونه، وانعكاس لفقر مجتمعهم المادي، والسياسي، والروحي.

يقر عدد قليل من القادة الأفارقة بأن ما يطلقون عليه «الأمة» ليس سوى قشرة خارجية وضعت فوق دولة معدومة الثقافة - بلا قيم، أو هوية، أو شخصية. ولايزال أولئك الذين يريدون الترويج للثقافات والممارسات المحلية متهمين برعاية «القبلية» والانقسام وليس الوحدة، ويجري حثهم على التخلص من هوية دولهم المجهرية وأن يصبحوا مواطنين للدولة الحديثة الجديدة، حتى وإن كان لا يوجد أي شخص أفريقي يعرف حقا ما قد تكون عليه شخصية تلك الدولة الحديثة غير جواز السفر وبطاقة الهوية.

ومنذ قرابة خمسين عاما عندما ركبنا نحن الأفارقة الشباب (من في ذلك شخص كيني يدعى باراك أوباما) (\*) الطائرات لمتابعة الدراسة في الولايات المتحدة، لم يكن مقدور أي منا أن يتخيل الصراعات، والانقلابات، والحروب الأهلية، وفساد الرئاسات الاستعمارية التي ستلازم قارتنا لعقود قادمة، أو أن وعد أفريقيا، الذي بدا حتميا تقريبا في ذلك الوقت، سيظل من دون وفاء. ويستمر هذا التحدي قائما أمام كل جيل جديد من الأفارقة.

<sup>(\*)</sup> باراك أوباما الأب، والد رئيس الولايات المتحدة الحالي، وهو من قبيلة الليو (اللو) السابق ذكرها. [المحررة].

# أعمدة الحكم الرشيد: الكرسي ثلاثي الأرجل

في الستينيات من القرن العشرين، شعر من التحق منا نحن الأفارقة بهن الطب، والتدريس، والتجارة، والخدمة المدنية بالثقة في أن قارتنا تمضي قدما، على الرغم من حالة عدم الاستقرار الناشئة. وأدت الأذرع الإنسانية والتنموية للمجتمع الدولي دورها أيضا، بما يكفي على الأقل لتقديم مبالغ ضخمة للمساعدة، والمساعدة الفنية، والتكنولوجيا، ومن حين إلى آخر تبني سياسات تحث على المزيد من المسؤولية في إدارة شؤون البلاد. وفي العام 1964، قدمت أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية منحا وقروضا ميسرة لأمم أفريقيا جنوب الصحراء تجاوزت قيمتها المليار دولار(1). وكانت هناك إمكانيات هائلة لتنمية الموارد وللعرب، واليورانيوم، والطبيعية لأفريقيا كالبوكسيت، واليورانيوم، والطبيعية لأفريقيا كالبوكسيت، واليورانيوم،

«على الرغم من فسادهم الواضح وافتقارهم إلى حسن النية، فقد استمر كثير من قادة البلدان الأفريقية في تلقي التمويل من المؤسسات الدولية والدول المانحة، ما أدى إلى إعاقة فرص التنمية وزيادة فقر الشعوب الأفريقية»

المؤلفة

## أفريقيا والتحدي

والغاز، والبترول، والذهب، والألماس. وفي واقع الأمر، كان النمو نشطا في الكثير من الاقتصادات الأفريقية في الستينيات من القرن العشرين.

## الانحطاط الاقتصادي

وعلى الرغم من ذلك، ففي السبعينيات من القرن العشرين، بدأت الحظوظ الاقتصادية للقارة في الانخفاض. في تحليل نشر في العام 2003، أشار المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو منظمة أمريكية غير حكومية، إلى أنه في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد العالمي نموا بمتوسط 2 في المائة تقريبا سنويا بين العامين 1960 و2002، فقد كان نمو إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا سالبا من العام 1974 حتى منتصف التسعينيات من القرن العشرين(2). وبحلول العام 2003، كان متوسط إجهالي الناتج المحلي جنوب الصحراء الكبرى أقل بنسبة 11 في المائة من الثلاثين عاما السابقة. وفي حين أنه في مطلع الستينيات من القرن العشرين كان 10 في المائة فقط من فقراء العالم من الأفارقة، أصبحت نسبتهم 50 في المائة بحلول العام 2000. وخلال فترة الأربعين عاما ما بين العامين 1960 و2001، طبقا للبنك الدولي، كان متوسط معدل النمو السنوي للفرد في جمهورية كوريا 5,8 في المائة سنويا، بينما كان في الصين وتشيلي 5,6 في المائة. في المقابل كان معدل النمو في ساحل العاج خلال نفس الفترة نصف في المائة فقط، وثلث في المائة في زيمبابوي، وخمسة في المائة في نيجيريا. وعلى النقيض، كان متوسط معدلات النمو السنوي للفرد في غانا، والسنغال، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وزامبيا، وسيراليون، ومدغشقر، والنيجر، وليبيريا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية جميعها سالبة. وبالنظر إلى حقيقة أن سكان القارة زادوا أكثر من ثلاثة أضعاف، من 227 مليونا في 1960 إلى ما يزيد على 900 مليون في 2008، فلم تستطع حتى تلك الاقتصادات التي حققت نهوا الوفاء بالاحتياجات الأساسية لشعبها. وتظل بوتسوانا، التي حقق اقتصادها توسعا بمعدل 6,4 في المائة سنويا خلال الفترة من 1960 حتى 2001، استثناء للأداء الاقتصادي الضعيف لبقية دول أفريقيا جنوب الصحراء(3).

وكغيرها من المناطق النامية الأخرى، كان لزاما على أفريقيا مجابهة مجموعة مسن الظروف الخارجية التي فرضها العالم الصناعي بقصد محاربة الفقر وتشجيع

النمو، على الرغم مما كان لها أحيانا من أثر عكسي تماما. وعلى مدى عقود، قدمت قـروض للـدول الأفريقية أو حثت على قبـول قروض لتمويل مشروعات التنمية على نطاق واسع. وكثير منها لم يكن مناسبا لاحتياجات أفريقيا أو كانت ببساطة جبهات للفساد الرسمي. ومع تصاعد الدين ودفعات الفائدة، غالبا ما كانت الدول الأفريقية ترد مبالغ من الأموال للبلدان الصناعية تفوق ما كانت تحصل عليه في هيئة مساعدات. وعلى الرغم من فسادهم الواضح وافتقارهم إلى حسن النية، فقد استمر كثير من قادة البلـدان الأفريقية في تلقي التمويل من المؤسسات الدولية والدول المانحة، ما أدى إلى إعاقة فرص التنمية وزيادة فقر الشعوب الأفريقية.

في الثمانينيات من القرن العشرين، وكرد فعل - بشكل جزئي - إزاء الحلقة المفرغة للمديونية بين العالمين الغني والفقير، أطلقت المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي «سياسات التكيف الهيكلي». للحصول على المزيد من القروض أو مساعدات التنمية، كانت الدول مطالبة بتخفيض الإنفاق الحكومي على نحو صارم، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والحد من التضخم، وفرض رسوم على الخدمات كالرعاية الصحية والتعليم، ومحاولة إيجاد اقتصادات موجهة إلى التصدير بدلا من التركيز على احتياجات شعوبها المباشرة للغذاء والخدمات الأساسية. وفي حين أن هذه السياسات كانت - بشكل جزئي - محاولة لاستئصال الفساد الذي استشرى في ذلك الوقت في الكثير من المؤسسات الحكومية في أفريقيا وأماكن أخرى، فغالبا ما أدى تقشف الموازنة الذي فُرض على الدول الفقيرة إلى القضاء على الخدمات الأساسية كالتوعية الزراعية، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم. وعلى الرغم من التطبيق الواسع للتكيف الهيكلي، يرى معظم المواطنين الأفارقة أن الإدارة لم تتحسن على نحو يمكن قياسه. ولم تتحسن نوعية المؤاخلة،

## تجدد الأمل: نهاية الحرب الباردة

أدى سقوط سور برلين في نوفمبر من العام 1989 وانهيار الاتحاد السوفييتي في 1991 إلى إزالة إحدى العقبات في طريق التنمية في أفريقيا. ولم يعد لزاما على القادة الأفارقة التعهد بالولاء إما للمحور السوفييتي أو الأمريكي - سواء أكان لديهم

التزام أيديولوجي أم لا. وقد أشعرت هذه الأحداث الحكومات الأفريقية بأنها لم تتمكن حتى من الاستمرار في حرمان مواطنيها من الحيز الديموقراطي إلى ما لا نهاية. وشجعت القوتان العظميتان القادة على أن يقبلوا - نظريا على الأقل الطرح القائل بأن حكم الحزب الواحد الذي ظل معيارا لعقود لم يحقق طموحات الشعوب الأفريقية، وأن التعددية الحزبية جديرة بالتجربة. واجه الطرح مقاومة بادئ الأمر. وكانت إعادة التعددية الحزبية في الكثير من الدول الأفريقية نتاجا لمطالبات الدول المانحة وسنوات عدة من الكفاح من قبل المجتمع المدني الأفريقي من أجل إدارة أفضل.

وكانت العلامـة الأخرى القوية على انتهاء الحرب الباردة وأن النظم الراسخة عكـن أن تتغير هي إطلاق سراح نيلسـون مانديلا في فبراير مـن العام 1990 بعد خمسة وعشرين عاما في السجن، وتلته النهاية الرسمية للتمييز العنصري في جنوب أفريقيـا بعد أربع سـنوات. كما أدى الإفراج عن مانديـلا إلى تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لمنظمة الوحدة الأفريقية التي تعرضت للكثير من القدح: تصفية الاستعمار السياسي في جميع أرجاء القارة الأفريقية.

شدت نهاية التمييز العنصري من عزم النشطاء من المواطنين في أفريقيا، وبالأحرى حول العالم. وصعّد المجتمع المدني في الكثير من الدول الأفريقية تحديه لسياسات الحكومات المستبدة وانخرط في سياسة المعارضة. كما أصبح مواطنو الدول الصناعية أقل تقبلا لدعم حكوماتهم لنظم الحكم المستبدة، خصوصا بعد ما أصبحت تفاصيل بعض أعمال السلب والنهب التي قام بها القادة معروفة على نطاق أوسع. وبدأت الحكومات في تقديم القروض والمساعدات لرؤساء الدول الأفريقية مع مطالبتهم باحترام حقوق الإنسان، وتحسين الإدارة، وإنهاء حكم الحزب الواحد، واستئصال الفساد، والتركيز على الحد من الفقر.

وخلال هذه الفترة، أخذ بعض «ذوي النفوذ» الذين هيمنت شخوصهم على الحياة السياسية في بلادهم في مغادرة مسرح الأحداث: الرئيس فيلكس هوفويت - بويني، الذي حكم ساحل العاج لأكثر من ثلاثين عاما، توفي في العام 1993، وهاستينغز باندا، رئيس مالاوي لثلاثة عقود، هزم في انتخابات ديموقراطية في العام التالي. وفي العام 1991، سمح الرئيسان كينيث كاوندا، رئيس زامبيا، وماثيو كيريكو، رئيس بنين، بالتعددية

الحزبية وسرعان ما تركا السلطة بعدها. (أعيد انتخاب كيريكو للرئاسة في العام 1996، وأمضى عقدا آخر في الحكم). وسمح قادة آخرون باغتصاب سلطتهم من قبل ذوي نفوذ آخرين مأمولين: فقد أجبر كل من محمد سياد بري، رئيس الصومال، ومنغستو هيلا مريام، رئيس أثيوبيا، على ترك السلطة في العام 1991؛ وفي زائير، أجبر موبوتو سيسي سيكو المريض على التخلي عن السلطة لمقاتلي لوران كابيلا (\*) المتمردين (4).

ومع ذلك، فعلى الرغم من إرخاء القبضة الحديدية للجيل الأول من الأفارقة ذوي النفوذ وخلفائهم، بيد أنه لم يتم التحرر منها بشكل كامل. وشكل تخفيف حدة التوترات التي تجمدت بفعل الحرب الباردة ونهاية بعض الأنظمة الحاكمة تهديدا للوجود الحقيقي لعدد من الدول القومية. انهار بعضها، في حين استسلم المسؤولون عن تلك الدول المستضعفة – بفعل التشكك والتعرض للتهديد - للفساد. وأكثر فأكثر، أصبحت الدول الأفريقية أشبه ببيت متهاو راح المالك والمتفرجون يتدافعون للهروب منه بأي شيء يمكن نهبه. وأصبح المواطنون سجناء ولاجئين داخل حدودهم، ومحرومين من حرية التعبير، والحركة، والاجتماع، وتكوين جمعيات، وعوملوا باحترام أقل من الأجانب في أرضهم.

استجابت الحكومات التي استشعرت الخطر من وجود مجتمع مدني أكثر قوة ومطالب متزايدة محليا ودوليا بانفتاح نظمها السياسية – في بعض الحالات – باستخدام العرقية لتأليب الجماعات ضد بعضها البعض. وقد كان هذا هو الوضع في كينيا طوال التسعينيات من القرن العشرين، وعلى نطاق أكثر تدميرا بكثير في رواندا في العام 1994. لم يكن أحد عأمن من ذلك. وحاول القادة التشبث بالموارد التي أصبحت إقطاعيات خاصة.

وبجانب التغيرات السياسية التي أحدثتها نهاية الحرب الباردة، نشأ إجماع اقتصادي جديد على أن الأسواق الحرة والمجتمعات الحرة سوف يعزز بعضها بعضا، وأن تكامل الاقتصاد العالمي عن طريق التجارة وتبادل المعلومات («العولمة») – من دون عائق بفعل الحدود القائمة منذ زمن طويل بين الغرب والشرق – سوف ينتشل البلدان الفقيرة، إلى جانب أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفييتي السابق، من ركودها الاقتصادي.

<sup>(\*)</sup> أصبح لوران كابيلا رئيسا لجمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقا) من العام 1997 وحتى اغتياله في يناير 2001. [المحررة].

وطوال التسعينيات من القرن العشرين، كانت أفريقيا والمناطق الفقيرة الأخرى تتلقى المساعدات من المانحين والتشبيع من قبل الهيئات التنموية لقبول أجندة التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية WTO التي تأسست حديثا. والحقيقة أن هذا كان يعني توجيه اقتصاداتها لزيادة الصادرات مع فتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأجنبية. وعندما أخفق هذا التحرر غير المنظم إلى حد بعيد في إحراز الكثير من التقدم فيما يتعلق بالفقر أو الإتيان بمعدلات نمو مرتفعة، وضع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية تدابير جديدة. وفيما أصبح يعرف بإجماع واشنطن Consensus Washington، تم تشجيع البلدان الفقيرة وإلزامها في بعض الحالات – على المضي قدما في تحرير سياساتها بشأن التجارة والتدفق الحر لرأس المال. ولتعجيل نهو إجمالي الناتج المحلي، تم حث الدول على مواصلة برامج الخصخصة، وتقليص الوظائف الحكومية، وتحرير صناعاتها.

وفي التسعينيات من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، بدأت بعض الاقتصادات الأفريقية بالفعل في النمو. ولكن بحلول العام 2001، كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أفريقيا قد تضاعف تقريبا ليصل إلى 316 مليونا من 164 مليون شخص قبل عشرين عاما<sup>(5)</sup>. وإلى جانب منظمي الحملات الدولية للدفاع عن التجارة العادلة ومحاربة الدين والفقر، بدأ عدد متزايد من علماء الاقتصاد، ومن بينهم جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل، في النظر إلى مقررات إجماع واشنطن على أنها غير معنية بالعدالة بشكل كاف، ولا تركز بشكل كاف على الاستدامة الاقتصادية لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي وتشعباته السياسية، والاجتماعية، والبيئية.

ومع بداية القرن الحادي والعشرين، كان لدى الكثير من الأمم الأفريقية رؤساء دول جدد نسبيا. وهؤلاء الحكام، الذين تقلد عدد منهم السلطة عن طريق الانقلابات أو الحروب الأهلية أو كليهما معا، ربما لم يكونوا ظالمين تجاه شعوبهم مثلما كان أولئك الذين خلفوهم، لكنهم لم يقودوا الثورة المطلوبة في القيادة. وفي العام 1991، شهدت ساحل العاج إنقلابا عسكريا تلته حرب أهلية أثارت الشمال ضد الجنوب فيما كانت تعتبر ذات يوم من أنجح الدول في أفريقيا (عاصمتها أبيدجان عرفت لوقت طويل بباريس أفريقيا). ومنذ أواخر التسعينيات من القرن

العشرين حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، أنهكت أول «حرب عالمية» في أفريقيا جمهورية الكونغو الديموقراطية، لتشمل في نهاية الأمر جنودا من تسع دول أفريقية أخرى. وكانت الخسائر مروعة: فعلى الرغم من مقتل الكثير من المقاتلين، فقد كان المدنيون الضحايا الرئيسيين، وتم اغتصاب آلاف النساء كتكتيك حربي؛ وقضى ولايزال مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في معسكرات اللاجئين؛ وقضى خمسة ملايين أو ما يزيد بسبب الأمراض البسيطة أو سوء التغذية الذي انتشر من دون علاج<sup>(6)</sup>.

ومع ذلك، عثل رؤساء الدول الأفريقية الحاليون إجمالا تحسنا عمن سبقوهم في العقود الأربعة الماضية. وقليلون هم القادة الأفارقة الذين يجرؤون اليوم على أن يكونوا أوتوقراطيين كأسلافهم. وتقريبا في جميع دول أفريقيا جنوب الصحراء، زاد الحيز الدعوقراطي وصارت حركات المعارضة أقوى مها كانت عليه (على الرغم من أنه من المؤكد أن هذا الأمر يختلف تبعا للمنطقة والبلد). وتخضع تصرفات المزيد من القادة أكثر من أي وقت مضى في أفريقيا ما بعد الاستقلال للتدقيق أو المراجعة من قبل مجتمع مدني حي ورفيع الثقافة، وصحافة أكثر تحررا ونشاطا. بالإضافة إلى ذلك، فالمزيد من رؤساء الحكومات تكون مدة شغلهم للمنصب مقيدة بشروط وانتخابات محددة – على الرغم من أن هذه الانتخابات لا تُقبل دائما باعتبارها حرة ونزيهة كما توضح الأصوات الأخيرة في إثيوبيا، وغينيا، ونيجيريا، وكينيا، وتوغو، وزيمبابوي.

وعلى الرغم من ظهور مزيد من القيادات المستجيبة في القارة، لم تصبح الاستحقاقات التي يراها الأفارقة في البلدان الديموقراطية في أجزاء أخرى من العالم واقعا ملموسا بعد. وعلى الرغم من أنه كان متوقعا في العام 2008 لمتوسط معدل النمو عبر الاقتصادات الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى أن يصل إلى 6,7 في المائة (7). – أعلى من المتوسط العالمي – فإن ثمار الإدارة الأفضل لشؤون الدولة لم تصل بعد إلى معظم الشعوب ولم توزع بالتساوي حول القارة أو حتى داخل البلدان. وعلى عكس الحال في الصين والهند، لم ينتشل ملايين من الفقر.

وابتداءً من العام 2005، يعيش نصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء (نحو 380 مليونا) على ما يعادل 1,25 دولار في اليوم الواحد أو أقل - نسبة تماثل مستوى

أفريقيا والتحدي

1981<sup>(8)</sup>. وبقي متوسط الدخل في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مساويا لما كان عليه في السبعينيات من القرن العشرين تقريبا<sup>(9)</sup>.

في العام 2006، أعلن صندق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف (UNICEF) أن ربع الأطفال الأفارقة تحت سن الخامسة يعانون نقصا في الوزن. ونظرا إلى تفشي مرض الإيدز، فقد زاد متوسط العمر المتوقع في أفريقيا جنوب الصحراء بمقدار سبع سنوات فقط (إلى سبعة وأربعين) منذ العام 1960. وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن قرابة خمسة وعشرين مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية HIV. وتواجه بوتسوانا، التي ظلت زمنا طويلا منارة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، تحديا يتمثل في حقيقة أن ربع مواطنيها حامل لفيروس نقص المناعة البشرية، وهذا عامل رئيسي في انخفاض متوسط العمر المتوقع من خمسة وستين عاما في العام 1995 إلى أربعين سنة في العام 2005 الى أربعين

في تقرير التنمية البشرية 2008/2007 الصادر عن الأمم المتحدة، كان البلدان الاثنان والعشرون هما الأدنى مرتبة جميعها – من حيث العمر المتوقع عند الميلاد، ومعدلات المعرفة بالقراءة والكتابة للكبار، وإجمالي نسبة التسجيل المجمعة للتعليم الابتدائي، والثانوي، والجامعي، وإجمالي الناتج المحلي للفرد، ومؤشر العمر المتوقع، وإجمالي الناتج المحلي ومن بين الدول الأفريقية وإجمالي الناتج المحلي – من أفريقيا جنوب الصحراء. ومن بين الدول الأفريقية جنوب الصحراء وحدها، جاء ترتيب دولتي الجزر موريشيوس وسيشل ضمن المائة الأعلى على مؤشر التنمية البشرية الخاص بالتقرير (12).

## إعادة صنع الكرسي ثلاثي الأرجل

يوجد تعطش واضح لإعادة الديموقراطية بين الشعوب الأفريقية بعد أن حُرمت منها سنوات عدة. وفي الوقت ذاته، بعض ما يسمى حاليا بالديموقراطيات ضعيف عن عمد أو لايزال في طور النمو. والأغلب أن مصطلح «الديموقراطية» قد أصبح ببساطة فكرة مبتذلة تقدم في أثناء التصويت، بدلا من أن يكون وسيلة لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتوفير الخدمات الأساسية للناس، وتحكينهم من أن يكونوا شركاء نشطين في التنمية.

ويمكن تبرير كل النظم السياسية، ومؤسسات الدولة، والقيم الثقافية (وكذلك الطرق نحو النمو الاقتصادي ومؤشراته) طالما كانت تشجع الحريات الأساسية فقط، بما في ذلك حقوق الإنسان، ومصلحة الفرد والجماعة. ومن تلك الناحية، فالديموقراطية لا تعني فقط «شخصا واحدا، صوتا واحدا». فهي تعني أيضا، من بين أشياء أخرى، حماية حقوق الأقليات، وبرلمانا فعالا وتمثيليا حقا، وسلطة قضائية مستقلة، ومواطنين مطلعين ومشاركين، وسلطة رابعة مستقلة، وحقوق الاجتماع، وممارسة دين المرء بحرية، ودفاع المرء عن رأيه بالطرق السلمية من دون خوف من الانتقام أو الاعتقال التعسفي، ومجتمعا مدنيا ممكنا ونشطا يعمل من دون تخويف. وبهذا التعريف، فكثير من البلدان الأفريقية - وكثير من المجتمعات في الواقع في العالمين النامي والمتقدم - يقصر عن بلوغ الديموقراطية الحقيقية. وبالمثل، فالتنمية لا تستلزم امتلاك أشياء مادية، على الرغم من أن كل فرد يجب أن يكون لديه ما يكفي للعيش بكرامة ومن دون خوف من المجاعة أو أن يصبح مشردا. وبدلا من ذلك، فهي وسيلة لتحقيق نوعية حياة مستدامة، والسماح بالتعبير عن المدى الكامل للإبداع والإنسانية.

وفي محاولة لشرح عملي وفلسفتي بعد حصولي على جائزة نوبل للسلام، تذكرت الكرسي الأفريقي ثلاثي الأرجل، والذي يتكون من مقعد وثلاث أرجل. تمثل الرجل الأولى الحيز الديموقراطي، حيث تحترم الحقوق، سواء حقوق الإنسان أو المرأة أو الطفل أو البيئة. وترمز الرجل الثانية إلى الإدارة المستدامة والمسؤولة للموارد الطبيعية لمن يعيشون اليوم ومن في المستقبل معا، بطريقة عادلة ونزيهة، عا في ذلك الأشخاص على هامش المجتمع. وترمز الرجل الثالثة إلى ما أسميه «ثقافات السلام». وتتخذ هذه الثقافات شكل النزاهة، والاحترام، والحنو، والصفح، والتعويض، والعدالة.

ومثلها يصنع الكرسي الأفريقي من كتلة خشبية واحدة، وتدعم كل رجل أو عمود من قبل الأرجل والأعمدة الأخرى ويتشكل من نفس التجزع في قطعة الخشب، فلا بد من معالجة المشكلات معا وفي آن واحد. على سبيل المثال، فالإدارة المسؤولة والمحترمة للموارد، وكذلك تقاسمها بالتساوي، يمكن تحقيقهما فقط إذا كان هناك حيز ديموقراطي حيث تحترم الحقوق. وفي نظام ديكتاتوري أو حزب

واحد، لا يمكن تقاسم الموارد بالتساوي وعلى نحو مستدام نظرا إلى ميل القادة السياسيين إلى تقاسمها فيما بينهم هم وأصدقاؤهم الحميمون وأنصارهم. وبما أن النُخبة فقط تتمتع بحرية الوصول إلى ثروة البلد، يتم إقصاء الأغلبية العظمى من السكان، مع افتقار الأصوات المعارضة إلى القوة الكافية لإحداث التغيير. ومع ذلك، فحيثها وجد الحيز الديموقراطي، فمن المرجح لثقافات السلام أن تنشأ وتزدهر، وعندما يكون هذا الحيز مقيدا أو غير موجود، فسوف يكون السلام صعب المنال والصراع مرجحا بشكل أكبر.

وتدعم الأرجل الثلاث للكرسي المقعد الذي يمثل في هذا التصور الوسط الذي يمكن أن تحدث فيه التنمية. ويمكن للمواطنين الذين يشعرون بالأمن والطمأنينة لوجود الأرجل الشلاث في مواضعها – أن بلدهم لديه مبادئ ديموقراطية نشطة، وتوزيع عادل للموارد، وثقافات قوية للسلام – أن يكونوا متعلمين، ومنتجين، ومبدعين. وفي هذا الموقف، لا ترحب روح المواطنة بالتنمية فحسب، بل وتقودها أيضا نظرا إلى شعور الناس – أفرادا وجماعات – بأن لديهم الفرصة للمشاركة. كما يوفر الكرسي الآمن البيئة التي يمكن للحكومة أن تحصل فيها على الاعتمادات المالية من مؤسسات متعددة الجنسيات، أو مؤسسات إقراض، أو مانحين تابعين للقطاع الخاص، واستخدامها بطريقة مسؤولة تخضع للمحاسبة – خالية من الفساد – ليس للصلحة القلة، ولكن لمصلحة الأكثرية.

وفي أفريقيا اليوم، يحاول عدد من البلدان التوازن على اثنتين من أرجل الكرسي الشلاث. ويتمايل البعض على رجل واحدة فقط، وهناك عدد قليل منها لم يملك شيئا من ذلك البتة، فانهار. ونظرا إلى أن المواطنين في هذه الدول يعيشون في خوف، فهم يحجمون عن اتخاذ خطوات لمحاسبة قادتهم، وهو ما يعني أن أولئك القادة يستطيعون، وغالبا ما سيتمكنون من القيام بما يريدون بأي أموال تتدفق إلى بلادهم. فيجري إحباط عملية الدمقرطة وتكون القيادة السياسية والاقتصادية مدمرة، ويترسخ الصراع وانعدام الأمن.

وسواء كنا نعمل في وكالات التنمية، أو المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي، أو المنظمات غير الحكومية أو كنا أفرادا يريدون ببساطة تحسين نصيب المعدمين في أفريقيا أو غيرها من الأماكن، فمن المهم للغاية التعامل مع

التنمية من هذا المنظور، حيث يتم إيجاد بيئة للمواطنين للمشاركة على نحو منتج. ومن المهم الإقرار بأنه عندما يكون واحد أو أكثر من الأعمدة الثلاثة غائبا، وتقبل ذلك، لا يهم عدد الاعتمادات المالية التي يتم توفيرها، في بلد يتوازن على رجلين أو رجل واحدة أو بلا أرجل، فقد لا يتعرض المال للتبديد فقط أو يكون له تأثير مؤقت فحسب، بل قد يسهم أيضا في عدم الاستقرار المتواصل لذلك المجتمع. ولاتزال القوى المسؤولة عن تحطيم الكرسي وكسره حاضرة في كثير من البلدان، ولاتزال قوية. إن امتلاك كرسي مستقر يعني ضمان تبني نهج كلي للتنمية، وجعل الأولوية للحكم الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان والحقوق الأخرى؛ واستخدام متساو، مستدام، ومسؤول لجميع الموارد؛ وإدارة شؤون الدولة بطريقة مسؤولة تخضع للمحاسبة. وعندما تكون هذه الأوجه جميعا في مواضعها، يكون الكرسي آمنا، وتنعم الدولة بالاستقرار، ويمكن تحقيق السلام والتنمية.

ومع ذلك، لا بد لتقدير هذه الأعمدة الثلاثة للتنمية والإقرار بها أن يكون مصحوبا بالاعتراف بأن الكرسي الحالي لم يظهر بفعل السحر. وفي كثير من البلدان الأفريقية، كان يوجد ذات يوم كرسي تام التشكيل قبل الفساد وسوء الإدارة، وقبل انعدام استقرار بسبب سياسات الحرب الباردة، وإلى حد أكبر أو أقل، قبل استئصال جدور المجتمعات وتمزيقها من قبل قوى الاستعباد، والاستعمار، والحداثة. وفي السنوات المتخللة، سحق الكرسي، وحطمت أرجله ثم أعيد تشكيله باستخدام بلاستيك ضعيف أو مرن يسهل ليه. والمعنى واضح: بغض النظر عمن هو الملام، من المهم تقبل حقيقة تاريخ أفريقيا والاعتراف بأن الكرسي المعاصر قد عدل بشكل ملحوظ. ومن المهم للغاية أيضا قبول تحدي محاولة تخيل ما كان يمكن أن يبدو عليه الكرسي الأصلي، وبأي طرق خدمت أعمدته الشعب، وكيف يمكن إعادة تصور تلك الأعمدة من أجل تحديات اليوم.

ما من أمة طورت هذه الأعمدة الثلاثة من دون قيام الشعب نفسه بنحتها، وأحيانا بثمن باهظ. في أفريقيا، كافحت حركات الاستقلال في أنحاء القارة لتحرير المواطنين من الاستعمار والإمبريالية، بما في ذلك أولئك الذين قادهم جومو كينياتا، وباتريس لومومبا، وكوامي نكروما، ونيلسون مانديلا، ووالتر سيسولو. ويذكر المرء شجاعة وإصرار أولئك الذين ناضلوا من أجل حق المرأة في الاقتراع في الجزء الأول

من القرن العشرين؛ حملة المهاتما غاندي من أجل استقلال الهند، والتي عبأت مئات الآلاف من الأفراد في مقاومة سلمية ضد الحكم البريطاني؛ وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، والتي ضحى الكثيرون بحياتهم من أجلها. وقد ضمت كل هذه الحركات في صفوفها كثيرين ممن لم يسبجل التاريخ أسماءهم، أو لاتزال هياكلهم العظمية ترقد من دون أن تدفن في الغابات حيث سقطوا وهم يقاتلون دفاعا عن أرضهم وحريتهم، أو الذين دفنوا في قبور مجهولة.

ومن دون مشاركة المواطن ومجتمع مدني نشط، يكون مستقبل التنمية المستدامة العادلة قاتما. لن يبنى الكرسي أو يدعم من دون مشاركة المواطنين، وإلا فكيف تتم مساءلة الحكومات عن تصرفاتها؟ وحتى اليوم، فمعظم الحكومات في أفريقيا (كما هي الحال في مناطق أخرى) لن تستجيب لاحتياجات شعوبها ما لم تدرك أنها إن لم تفعل فسوف تكون مدة بقائها في الحكم قصيرة.

ليس من مصلحة أحد أن تتعرض الحكومات للتهديد بالبنادق، أو الانقلابات، أو الحروب الأهلية. وبدلا من ذلك، فالحكومات في حاجة إلى «التهديد» بالأصوات التي يتم الإدلاء بها في انتخابات حرة ونزيهة. وإذا رأى القادة أن شعوبهم لن تعيد انتخابهم نظرا إلى استياء الشعب من كيفية إدارتهم لشؤون البلاد، فسوف يستجيب القادة (أو يجب أن يستجيبوا) لرغبات مواطنيهم. وهذا هو السبب أيضا في أن تمكين المجتمعات المحلية، وتشبعيع الديموقراطية المحلية، وتحويل لا مركزية السلطة إلى دوائر انتخابية برلمانية، على سبيل المثال، هو أمر بالغ الأهمية. (وقد كتبت بمزيد من التفصيل عن خبرتي الشخصية بهذه العملية، وأفكاري لتطبيقها الأوسع في الفصل 7). وفي عملية إشراك المجتمع المدني، يمكن تدعيم الأرجل الثلاث للكرسي: تصبح الإدارة أكثر مصارحة، وشفافية، ومسؤولية؛ وتشجع العدالة والنزاهة؛ وتعزز فرص السلام.

في الوقت الحالي، وفي عدد كبير جدا من البلدان الأفريقية، فإن مفاهيم المجتمع المدني والحيز الديموقراطي تكون نظرية أو مجردة فحسب. ومع ذلك، ففي الوقت الذي يمتنع فيه الكثير من الأفارقة عن اعتناق مفاهيم المساءلة والشفافية بحماس، فمن الواضح أنه عندما يمارسها الأفارقة ويعيشونها، سيدركون الحاجة إليها ويثمنونها بشدة. وهذا هو السبب في أنه لكي تنجح أي رؤية تنموية، فلا بد

لأولئك الذين يؤمنون بالشفافية والمسؤولية توصيلها إلى الشعب. وهكذا، ففي الوقت الذي يحتاج فيه الأفارقة إلى القيام بدور البطولة في دعم وتعزيز المجتمعات المدنية – وكثير منهم يفعلون ذلك بالفعل – يوجد مكان للمجتمع الدولي، إذا ما تناول التنمية على نحو كلي، للتعجيل بهذه العملية عن طريق الدعم المعنوي والمساعدة المالية.

ومن المؤكد أن التحدي السياسي هو تحديد ماهية المسؤوليات التي تضطلع بها المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية وحقوق الإنسان والإدارة (سواء الأفريقية أو غيرها) تجاه تلك المجتمعات التي تتوازن على اثنتين أو واحدة من الأرجل، أو ربا كانت بلا أرجل. فهل يجب علينا عزل تلك البلدان حتى تعيد بناء كرسيها اعتمادا على أنفسها، وندع في الوقت ذاته الأشخاص العاديين يقاسون عواقب العنف، وسوء الإدارة، وسرقة الموارد الوطنية؟

يبدو أنه في الوقت الذي سيكون فيه من غير المسؤول تقديم مبالغ ضخمة من أموال المساعدات لتلك البلدان التي يحكمها حكام مستبدون، ينبغي عدم نسيان المواطنين حتى يخرجوا أنفسهم من مشكلاتهم. وهذه ليست ببساطة مسألة تتعلق بحماية حقوق الإنسان للأفراد؛ فهي تتعلق أيضا بالإقرار بالآثار المدمرة المحتملة للحكومات ذات الأداء الوظيفي السيئ. وبيع الموارد الطبيعية من أجل الثراء الشخصي لنُخبة صغيرة، وكبت الأنشطة الديموقراطية، ومضايقة أفراد المجتمع المدني، وإثارة العنف بين الجماعات أو الأحزاب السياسية، وسوء إدارة الاقتصاد، وإهمال الخدمات الأساسية - كل هذا يسهم في احتمالية انهيار الدولة في نهاية الأمر.

وإذا ما حدث ذلك، يمكن الاستيلاء على البلد من قبل القادة العسكريين، أو الفصائل، أو الجماعات التي تسعى إلى الحصول على أي شيء يمكنها الحصول عليه على المدى القصير، من دون النظر إلى مستقبل الأمة على المدى الطويل. (ووفق تقدير عالم الاقتصاد بول كولير، يبلغ متوسط تكاليف الحرب الأهلية في بلد ما والدول المجاورة نحو 64 مليار دولار، وتتمثل عوامل المخاطرة الرئيسية للحروب الأهلية والانقلابات في انخفاض الدخل ومعدلات النمو، وكليهما واسع الانتشار في أفريقيا)(13). وبمجرد أن تبدأ الحلقة المفرغة للعنف، والانتقام، والكراهية في الدوران، فسرعان ما تصبح غير قابلة للتوقف. وستدوم العواقب

#### أفريقيا والتحدي

لسنوات، ما لم يكن عقودا، لتمتد إلى بلدان أخرى وتتسبب في زعزعة الاستقرار والمزيد من البؤس الإنساني. وقد شاهدنا هذه المأساة في الصومال، والكونغو، وإقليم دارفور السوداني.

في هـذه الأوضاع، ينبغي على البلـدان الأفريقية الأخـرى، والاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني والمجتمع الدولي أن يظل مشاركا في حـوار مع القادة وجماعات المجتمع المدني ويحث على الاصلاحات، واحتـواء الضرر إلى أقصى درجة ممكنة. والتطبيق الحكيم للعقوبات الدولية والمحلية التي تستهدف مرتكبي الأعمال الظالمة من دون تعميق معاناة الشـعب يفتح طريقا لممارسـة الضغط على الحكومات التي تتجاهل محنة شـعبها، كالحظر على الأسـلحة وتجميد الحسـابات المصرفية لهـؤلاء القادة. ومن المؤكد أن هذه أدوات وليست علاجات شافية؛ جميع الدول القومية لديها مصالحها الخاصة التي تسـعى إلى تحقيقها، ولم يكن التعاون الدولي كافيا بشـأن الأزمات في دارفور، والكونغو، وزيمبابوي، وهذا أقل ما يقال. لكن هذا الارتباط قد يسلك طريقا ما نحو مسـاعدة الدول على الخروج من مسـتنقعها. وفي نهاية المطاف، فإذا ما تم دعم المواطنين النشـطاء، والتفاعل معهم، وإتاحـة الفرص أمامهم للتعلم من قادة للجتمـع المدني في البلـدان الأخرى الذين تعاملوا مع الأنظمة الحاكمة المسـتبدة، فسوف يدعم عمود الحيز الديموقراطي ويمكن إعادة العمودين الأساسيين الآخرين للكرسي إلى موضعيهما وصيانتهما بشكل حاسم.

## المساعدات ومتلازمة التبعية

في السنوات الأخيرة، تزامن الإجماع الناشئ داخل وخارج أفريقيا حول أهمية الحيز الديموقراطي للقارة مع الاهتمام المتزايد في شرق آسيا والغرب بمساعدة المليار فرد الأكثر فقرا، والذين يتركز الكثيرون منهم في أفريقيا جنوب الصحراء، حتى يصلوا إلى أدنى درجة على الأقل في سلم التنمية، ومنها يستطيعون الصعود إلى أعلى. وقد ساعد القادة المنتخبون، وكبار الديبلوماسين، وعلماء الاقتصاد، والمشاهير في وضع مشكلات وعلماء اللاإنساني، وكارثة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والأمن الغذائي، وتخفيف عبء الدين على أجندة المجتمع الدولى.

## التعامل مع الملاريا والتبعية

في ينايـر من العـام 2005، حضرت المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum،

«في الوقت الذي أثني فيه على دوافع المجتمع الدولي من وراء تقديم المساعدات الفنية والمالية للبلدان النامية، بما في ذلك الأفريقية، أتساءل عن مدى الغير الذي تصنعه المساعدات مقابل الضرر الذي قد تلحقه بقدرة الشعوب الأفريقية على تدبير حلولها الخاصة لمشكلاتها الكثيرة»

المؤلفة

وهو تجمع لرؤساء الدول، وأصحاب المشروعات، وعلماء الاقتصاد، والشخصيات العامة، ويعقد سنويا في دافوس بسويسرا. وفي إحدى الجلسات، استمعت إلى الرئيس التنزاني آنذاك بنجامين مكابا وهو يتحدث عن موضوع «تمويل الحرب على الفقر» في مناقشة عامة ضمت الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا؛ ودومينيكو سينيسكالكو، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي آنذاك؛ وغوردون براون، مستشار الخزانة بالمملكة المتحدة آنذاك؛ وعالم الاقتصاد الأمريكي جيفري ساكس؛ وبيل غيتس، مؤسس ميكروسوفت<sup>(1)</sup>. ووجه الرئيس مكابا نداء انفعاليا إلى الشمال العالمي (الدول الصناعية الغنية التي تقع بشكل رئيسي في نصف الكرة الشمالي) لإلغاء الديون على بلده، والتي قال عنها إنها أعاقت بشدة قدرة حكومته على جذب استثمارات في الصحة العامة، عا في ذلك، على سبيل المثال، توفير ناموسيات لوقاية الأطفال التنزانيين من البعوض المصاب بالملاريا.

وخلال فترة الأسئلة والأجوبة التي تلت ذلك، أخبرت إحدى الحضور، وكانت الممثلة الأمريكية شارون ستون، الرئيس مكابا بمدى تأثرها بخطابه وأنها ترغب في مساعدته في إنقاذ الأطفال التنزانيين من الملاريا. وتبرعت على الفور بمبلغ 10 آلاف دولار لشراء ناموسيات. ثم التفتت إلى الآخرين في الحجرة وطلبت منهم أن يفعلوا الشيء ذاته. واستطعت أن أميز نبرة الإلحاح في صوتها لإيجاد حل فوري لما بدا لها أنه مشكلة يمكن الوقاية منها بشكل دائم، فقد كان الأطفال يموتون من الملاريا لنقص الناموسيات. وقد تعاطفت مع ذلك؛ فنحن جميعا نشعر بالألم عندما نسمع أن الأطفال يعانون. وخلال وقت قصير، كانت السيدة ستون قد تلقت عددا من التبرعات بإجهالي 100 الف دولار (2). وكان مقررا التبرع بالأموال للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والدرن، والملاريا.

من المشجع دامًا مشاهدة المشاهير والأثرياء يمدون أيديهم لمساعدة الفقراء. فهناك عدد قليل من الأفارقة المعروفين الذين يستطيعون الاستحواذ على المستوى نفسه من الاهتمام من جانب وسائل الإعلام الدولية، أو الوكالات المانحة، أو الحكومات كما فعلت السيدة ستون وآخرون مثلها من الولايات المتحدة أو أوروبا. وعبر بعض المشاهير، أمثال بوب غيلدوف وبونو الذي كان حاضرا أيضا في الحجرة في ذلك اليوم، عن آرائهما بقوة بشأن كيفية استمرار النظم الاقتصادية والسياسية

الحالية في الإضرار بأفريقيا، تلك الآراء التي يمكنهما حملها إلى أي قائد منتخب في العالم والحصول على بعض النتائج. ومع ذلك، فبمجرد أداء هذه الشخصيات الدولية لدورها، فالأمر متروك للقيادة الأفريقية والشعب الأفريقي للتأكد من استخدام الموارد الناتجة على نحو مناسب.

ومع ذلك، فعلى الرغم من أهمية التمويل الكافي - لشراء ناموسيات، على سبيل المثال - فإن نجاح التنمية لا يرتبط، من خبرتي، بالمال فحسب؛ ولو أن الأمر كان كذلك، لكانت أفريقيا قد تمكنت من حل الكثير من مشكلاتها منذ سنوات. ومنذ العام 1960، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على سبيل المثال، بتوفير ما يزيد على 650 مليار دولار من مساعدات التنمية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى<sup>(3)</sup>. وعلى الرغم من ذلك، ففي كل عام، يموت ما يقرب من ثمانين ألف طفل تحت سن الخامسة في تنزانيا بسبب الملاريا<sup>(4)</sup>؛ ويحدث الخمس من جميع وفيات الأطفال في أفريقيا بسبب الملاريا<sup>(5)</sup>؛ وفي العام 2005، طبقا لمنظمة الصحة العالمية، كان 90 في المائة من حالات الوفاة البالغة 900 ألف حالة تقريبا بسبب الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء (6).

فلماذا لا تكون الوقاية من الملاريا وعلاجها شاغلا رئيسيا للحكومات الأفريقية؟ هـل تحتاج أي حكومة أو فرد في أفريقيا لإقناعه بحماية الأطفال من الأمراض التي عكن الوقاية منها؟ ولماذا لا يقوم الأفراد بوضع سياسات وعادات تكون مستدامة وفعالة للتعامل مع المرض؟

والسبب في هذا أن مساحة شاسعة من أفريقيا جنوب الصحراء ذات بيئة مواتية للبعوض وطفيليات الملاريا. والحقيقة أنه قد جرت الإشارة إلى أن انتشار الإسلام في أفريقيا جنوبا ما وراء الساحل قد توقف نتيجة لظهور الملاريا. الناموسيات تنقذ الحياة، ويجب أن تكون متوافرة على نطاق واسع في أنحاء أفريقيا؛ وينطبق الشيء ذاته على 12 في المائة من العلاجات المضادة للملاريا<sup>(7)</sup>. ومع ذلك، فحتى الآن، يبدو الأمر كما لو أن الأفارقة العاديين لم يدركوا قيمة الناموسيات في الوقاية من الملاريا - وبخاصة بالنسبة إلى أطفالهم - بما يكفي لشرائها، إذا كانوا يستطيعون تدبير الدولارات الأربعة، أو طلب الحصول عليها من موظفي الصحة الحكوميين إذا ما عجزوا عن تدبيرها. وقد تملي المعايير الثقافية على المستوى المحلي أن رب الأسرة ما عجزوا عن تدبيرها. وقد تملي المعايير الثقافية على المستوى المحلي أن رب الأسرة

## أفريقيا والتحدى

أو البالغين فقط عكنهم استخدام الناموسيات، على الرغم من أن الهدف الأساسي من توفير الناموسيات هو وقاية الأطفال. كما أن المجتمعات المحلية قد لا تعرف أن الناموسيات لا توفر الوقاية الدائمة: إذا تمزقت، تكون بحاجة للإصلاح أو الاستبدال، وهو ما قد يجعلها بعيدة عن متناول الأسر الفقيرة.

يبدو أن نقص الاهتمام أو الفهم هذا هو حال الكثير من الحكومات الأفريقية ووسائل الإعلام أيضا. فلماذا لم توجه الحكومات بأن تكون المعلومات بشأن أهمية الناموسيات في الوقاية من ملاريا الطفولة جزءا من المنهج الدراسي في البلدان الأفريقية، حيث تشيع الملاريا، حتى يدرك الأطفال، وآباؤهم، والمجتمعات المحلية جميعهم أن الملاريا مرض قاتل وأن مكافحته تتطلب منهم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية أنفسهم؟

من الواضح وجود فجوة بين القلق المعلن بشأن الأمراض التي يمكن الوقاية منها في أفريقيا من قبل خبراء التنمية وما هو ثابت بالدليل لدى الحكومات الأفريقية والشعوب أنفسها. ومن خبرتي، فإن كلا من سكان الحضر من الطبقة الوسطى والآباء القرويين لم يأخذوا الحاجة إلى الوقاية من هذه الأمراض مأخذ الجد، وأن عليهم طلب العلاج الفوري عند حدوث عدوى، بما في ذلك ما يخص الأطفال. وبالمثل، فالقيادة في أفريقيا لم تول هذه الأمراض الاهتمام الكافي، أو تنجح في توعية كتلة حرجة من الشعب الأفريقي بشأن طبيعتها المميتة وتشجعهم على اتخاذ إجراءات لتقليل الخسائر.

ونادرا ما يسمع معظم الأفارقة عن مثل هذه الأمراض من وزراء صحتهم ما ميأت خبير تنمية دولي حاملا معه المال أو الناموسيات - وعندها يكون الوزير حريصا على أن يتحدث عن المرض المحدد المعني به المانح. وقد يتساءل المرء: لماذا تتصدر هذه الأمراض العناوين الرئيسية للصحافة الوطنية فقط عندما يكون هناك تفش غير معتاد للمرض، أو عندما يبدأ مانح ما بمسعى جديد للتمويل بدلا من أن تكون قضية مهمة بالنسبة إلى الصحافيين يكتبون عنها بانتظام؟ ولماذا يقع على عاتق الخبراء الأجانب، الذين يعملون لحساب وكالات تنمية أجنبية وبتمويل من مانحين أجانب، إقناع أكثرية الأفارقة بأنه يجب عليهم أخذ مشكلة الأمراض المميتة، وإن كان من الممكن الوقاية منها، مأخذ الجد؟ يوجد أطباء وممرضات وعاملون وإن كان من الممكن الوقاية منها، مأخذ الجد؟ يوجد أطباء وممرضات وعاملون

بصحة المجتمع في أفريقيا، لكن أحدا لا يراهم يحطمون أبواب حكوماتهم - كل فيما يخصه - للمطالبة بإجراء عاجل لمكافحة الملاريا والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها.

يقابل هذا تأكيد الحكومات الأفريقية الأحدث وإلحاحها بشأن الطبيعة القاتلة لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز - بعد مؤامرة رهيبة للصمت - والذي أفضى إلى زيادة الوعي وقيام الناس باتخاذ خطوات لحماية أنفسهم وغيرهم. ففي حالة الأمراض كالملاريا، التي تختلف عن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، نرى عقلية الأزمة، التي تصبغ الكثير من مساعدات التنمية، بدلا من إعطاء الأولوية للوقاية، وتحسين النظم الصحية، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين الصحة الأساسية للأفارقة، والتي من شأنها جعلهم أكثر مرونة في مواجهة الأمراض الموهنة التي يمكن الوقاية منها.

وعلى الرغم من أن هذا لا يعني أنه يجب علينا التخلي عن محاولات التوسع في استخدام أي مساعدات مخففة كالناموسيات والعقاقير، فإن علينا تبني سياسات أخرى تتناول أسباب هذه الأمراض. وكان أحد تلك التدابير، والذي أوصت به حركة الحزام الأخضر GBM وغيرها، وقف إنتاج أكياس البلاستيك الرقيقة. فهذه الأكياس تتكسر بسهولة ودائما تقريبا ما يُتَخلص منها بعد استعمال واحد. ويتجمع الماء بداخلها ويمكن أن يوفر مرتعا للبعوض. وعلاوة على ذلك، فهذه الأكياس هي أكياس منبوذة وقبيحة «تزهر» بالملايين على جوانب الطرق وفي البالوعات، والأدغال، والشجيرات، وحتى المتنزهات العامة الوطنية في أنحاء أفريقيا – وتشكل خطرا على الحيوانات المستأنسة والبرية إذا ما أكلت.

وقد بدأت حركة الحزام الأخضر وجماعات أخرى حملة لوقف إنتاج أكياس البلاستيك هذه في أجزاء من كينيا، جزئيا من أجل مكافحة الزيادة في البعوض الحامل للملاريا. وقد ظلت حركة الحزام الأخضر تشجع الناس على حمل البقالة والسلع في أكياس وسلال مصنوعة من السيزال (\*) والمواد الأخرى. وهذه الحاويات معمرة، وقابلة للتحلل، وطبيعية. وبالحد من المخلفات واستخدام الموارد، فهي تساعد البيئة أيضا.

<sup>(\*)</sup> ألياف تستخرج من النباتات الصبارية وتستخدم في صناعات مختلفة. [المحررة].

وعند قيامها بهذا العمل، كانت حركة الحزام الأخضر حريصة على ألا تذكر أن أكياس البلاستيك هذه تسبب انتشار الملاريا، نظرا إلى أنه ما من سبيل لإثبات أن البعوض المصاب بالملاريا يتوالد في برك الماء التي توفرها الأكياس. كما أن حظر الأكياس (كما فعل عدد متزايد من البلديات والبلدان لأسباب بيئية) لن يحل وحده مشكلة الملاريا. لكنه من المهم بالنسبة إلى الحكومات والشعوب الأفريقية أن تستبق احتمالية العدوى بالملاريا باستخدام كل الوسائل الممكنة.

ويجب على كل طفل أفريقي من أطفال المدارس أن يعلم أن الماء الراكد يوفر مرتعا للبعوض، بما في ذلك البعوض الحامل للملاريا. ومع ذلك، فما لا يتوافر في معظم الدول الأفريقية هو ممارسة إزالة برك الماء الراكد بالقرب من المنازل. وإذا قامت الجماعات والأفراد باتخاذ تدابير وقائية، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى حلول علاجية أقل. وبالمثل، يمكن للحكومات الأفريقية تعديل قوانين البناء لديها لتطلب وضع ستاثر دائمة على جميع النوافذ والأبواب لإبعاد البعوض (والحشرات الأخرى). وحتى إذا كان لدى الناس ناموسيات، فهم ليسوا بمأمن هم وأبناؤهم من البعوض الحامل للملاريا في منازلهم خلال الساعات بين شروق الشمس ووقت النوم. ونظرا إلى أن المساء هو أيضا الوقت الذي يكون فيه البعوض في ذروة نشاطه، فسوف تتيح الستائر على النوافذ والأبواب بعض الحماية المباشرة والميسورة.

إن الافتقار إلى التدابير الوقائية والتوعية بشأن الملاريا والأمراض الأخرى هو مثال للمشكلات المحورية الثلاث في تقديم مساعدات التنمية: أولا، غالبا ما لا تكون الحكومات الأفريقية والأفراد أنفسهم الشركاء النشطين في التنمية؛ ثانيا، يمكن للمساعدات أن تأتي بثقافة للتبعية؛ وأخيرا، تستمر عقلية الأزمة التي تؤكد على أن النتائج المباشرة أفضل من الوقاية طويلة الأجل.

وعندما يعرض على الجماعات إما التكنولوجيا (الناموسيات) أو الأفكار بشأن مجموعة من السلوكيات الإيجابية (حمل جميع أبنائهم أو، ما هو أفضل من ذلك، الأسرة كاملة، على النوم تحت الناموسيات)، فخبرتي أنهم إذا لم يقبلوا ويدركوا القيمة الحقيقية لما مُنحوا إياه، ففي اللحظة التي يتم فيها سحب المساعدة المباشرة ويعود المانحون إلى وطنهم، سوف يرتد الأفراد عائدين إلى الأناط السابقة.

تعمل الأبيار والعيادات الصحية من دون رقيب، وتتعطل الجرارات الجديدة ولا يجري إصلاحها، ويحدث تسريب من الحنفيات المفكوكة أو تصدأ. وبدلا من عقلية تعنى بمنع المشكلات، تستمر ثقافة الاعتماد على المساعدات الخارجية من دون أن يتولى أحد مسؤولية التنمية المتواصلة للمجتمعات المحلية.

ومن دون مشتريات مجتمعية، تصل الحال بالمانحين إلى أن ينظر إليهم كأنهم «بابا نويل»، حاملين معهم المال، والمواد، والمستلزمات. ومن المستوى الحكومي إلى المستوى المجتمعي، سوف يفتح الأفراد أبوابهم على مصراعيها حتى عندما لا تكون الأفكار أو أساليب المعالجة التي يقدمها المانحون استثنائية بالضرورة. وسوف يصفق الشعب ويرقص مرحبا، حتى يجف ماء الحنفية، وهو ما يحدث (كما ينبغي له) مع تمويل المانحين.

وفي الوقت نفسه، يمكن لأموال المانحين أن تفسد المسؤولية أيضا. فحتى اليوم، يوجد بين الكثير من من الحكومات الأفريقية الحالية ومواطنيها توجه بأنه ليس لزاما على المرء أن يكون مسؤولا أو محاسبا عن استخدام الأموال أو المواد التي تنشأ خارج البلد من وكالة مانحة أو جهة خيرية تابعة للقطاع الخاص. يسيء الأفراد والحكومات تماما فهم نية المانحين من وراء تقديم المال في المقام الأول أو يفسدونها. ويذهب التفكير إلى أنه «إذا كان المال لا يخص أحدا بعينه، فلماذا يجب الاهتمام بكيفية استخدامه؟ فقد يخصني أنا أيضا».

أشار بعض محللي التنمية إلى أن مطالبة الشعب بشراء شبكة مضادة للملاريا، على سبيل المثال، يخلق حسا استثماريا من شأنه تشجيعهم على استخدامها للأغراض المقصودة لها – بدلا من استخدامها أو بيعها كشباك لصيد الأسماك أو حجاب للعروس، كما جاء في التقارير بشأن الناموسيات التي يتم توزيعها مجانا. وأنا لا أتفق مع هذا الرأي. فليس من الضروري أن يضطر الشعب إلى دفع ثمن شيء ما للعناية به، أو أن يصل ذلك المنتج إلى الشريحة السكانية المحددة التي يقصد منه مساعدتها. وبدلا من ذلك، يتعين على المجتمع المحلي والأفراد إدراك فائدة الصنف الذي نحن بصدده وقيمته، بصرف النظر عمن يدفع ثمنه. وبعبارة بسيطة، فإذا لم يدرك الشعب أنه من المتوقع منه تمكين نفسه بعد رحيل المانحين، فلن يتخذ الخطوات المناسبة: وهذا ليس لأنه يكره ما يفعله المانحون، أو لأن المساعدة قدمت إليه مجانا، ولكن لأنه لا يدرك قيمتها.

وبالطبع، فإن إدراك التهديد، وليس واقع الملاريا، هو ما أبحث فيه هنا. ما من شك في أن الملاريا مرض يسبب الوهن؛ فقد رأيت بنفسي آثاره السلبية على الناس والمجتمعات المحلية. ورغم تناقص أعداد وفيات الملاريا في أفريقيا في السنوات الأخيرة نظرا إلى انطلاق صناعة الناموسيات وبرامج توزيعها بسرعة أكبر، فإنها تظل مرتفعة على نحو غير مقبول.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أمرا واضحا، تجدر الاشارة إلى أن الأفارقة قد ظلوا يتعاملون مع الأمراض كالملاريا زمنا طويلا جدا، ربما لأكثر من خمسين ألف سنة. ورغم أن الملاريا، من دون شك، قد فرضت ثمنا باهظا في وفيات أفراد الأسرة وضياع ساعات الإنتاج، فقد تعلمت شعوب أفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من ذلك، التعايش معها ولا يبدو أنها قلقة بشأنها. والحقيقة أنك إذا سألت الأفارقة العاديين عما تكون أكثر مشكلات القارة الصحية إلحاحا، فمن المرجح أنهم سيقولون فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز - لاسيما أنه مرض جديد مقارنة بالملاريا، وكثير من الناس يموتون بسببه. وحتى في الأحياء الفقيرة التي يشيع تواجدها أيضا في المدن الأفريقية، حيث يعيش الناس محشورين معا بإحكام، وتحيط بهم برك الماء الراكد التي تشكل البيئة المثالية للبعوض كي يتوالد، فمن المرجـح أن يعتبر مزيد من الأفراد البطالة، أو الفقر، أو فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز مشكلات أكبر من الملاريا. ولن يكونوا مخطئين بالضرورة: ففيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز يظل السبب الرئيسي للوفاة في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أودى بحياة 1,6 مليون مـن البالغين والأطفال في العام 2007(8). لكنهم قد لا يعرفون كيف تكون الملاريا قاتلة أيضا، وربما يكون الأسوأ من ذلك، أنها قد تزيد أيضا من تقدم فيروس نقص المناعة البشرية(9).

ومثلما هو من الضروري إشراك الناس في عملية التنمية، فالحكومات بحاجة إلى لعب الدور الرئيسي. وفي سياق المساعدات، يوجد فرق كبير بين طلب المساعدة من الوكالات المانحة، أو المؤسسات الخيرية، أو الأفراد - للوقاية من الملاريا وعلاجها، على سبيل المثال - وبين تقديم المساعدة فقط عندما يتم توفير الأموال من الخارج. ولا يمكن لقادة أفريقيا الاستمرار في انتظار المجتمع الدولي كي يمدهم بالتمويل قبل قيامهم بواجبهم. بعد نصف قرن من الاستقلال، يتعين

على الحكومات الأفريقية العمل لمصلحة شعوبها من دون الحاجة إلى «الجزرة» القادمة من المانحين لإقناعهم بالقيام بذلك.

على المدى الطويل، من المؤكد أن أفريقيا بحاجة إلى أن تتجاوز المساعدات وثقافة التبعية التي ساعدت على خلقها لدى قادة أفريقيا وشعوبها. وفي الوقت اللذي أثني فيه على دوافع المجتمع الدولي من وراء تقديم المساعدات الفنية والمالية للبلدان النامية، مما في ذلك الأفريقية، أتساءل عن مدى الخير الذي تصنعه المساعدات مقابل الضرر الذي قد تلحقه بقدرة الشعوب الأفريقية على تدبير حلولها الخاصة لمشكلاتها الكثيرة.

#### أهداف التنمية

في إشارة إلى الأنواع الخمسة من الكائنات الحية التي أراد الإنسان الأبيض «صيدها» في رحلة صيد في أفريقيا (الكركدن، والفهد، والأسد، والجاموس، والفيل) في المحميات التي خصصوها لهذا الغرض، حدد عالم الاقتصاد جيفري ساكس، مدير معهد الأرض Earth Institute بجامعة كولومبيا في نيويورك، ما يسميه «الخمسة الكبار»، مجموعة من الاستثمارات متعددة الجوانب في التنمية والتي يمكن أن تساعد المجتمعات المحلية في صعود السلم للخروج من الفقر المدقع. وهي المستلزمات الزراعية؛ والاستثمارات في الصحة الأساسية؛ وتحسين التعليم؛ وخدمات طاقة، ونقل، واتصال أكثر كفاءة وانتظاما؛ وتوفير ماء الشرب النظيف وصرف صحي مناسب.

ويرأس البروفيسور ساكس مجموعة تضم معهد الأرض، وبرنامج الأمم المتحدة الإنهاي (Millennium Promise) لإنشاء عدد الإنهاي ومنظمة وعد الألفية (عشرة بلدان أفريقية كجزء من مسعى لتحقيق مسما يطلق عليه «قرى الألفية» في عشرة بلدان أفريقية كجزء من مسعى لتحقيق أهداف الألفية للتنمية (10). وتقع إحدى عشرة قرية من هذه القرى في كينيا، منطقة ساوري في محافظة نيانزا، القريبة من كيسومو على شواطىء بحيرة فيكتوريا مؤشرات التنمية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تدخل ضمن أهداف الألفية موري المنافية المنافية المنافية المنافية في المائة. وجاء الطلاب في المرتبة الثانية بدلا من ساوري، على سبيل المثال، بنسبة 50 في المائة. وجاء الطلاب في المرتبة الثانية بدلا من

أفريقيا والتحدي

الـ 108 من بين 253 في الامتحانات المدرسية بالضواحي<sup>(11)</sup>. وتضاعف إنتاج الذرة ثلاث مرات في المتوسط، وهو ما مكن المزارعين من بيع بعض محصولهم في السوق والاحتفاظ ببعضه لأسرهم<sup>(12)</sup>.

وهذه إنجازات لها دلالتها. فالناس في ساوري وقرى الألفية الأخرى، شأنهم شأن أولئك الذين عملت معهم عن قرب من خلال حركة الحزام الأخضر، فقراء، وخارج المجرى الرئيسي لأجندة التنمية إلى حد بعيد، وعالقون في دائرة العجز والتهميش. وتشير النتائج المباشرة من قرى الألفية إلى أنه عند استهداف الموارد المالية بطريقة مناسبة وحسن إنفاقها، بما في ذلك المساعدات، فسوف تكون لديها إمكانية تحويل حياة أفقر الناس في العالم.

وعلى الرغم من ترحيبي بهذا التقدم، تثير الحقيقة المطلقة التي تفيد بالحاجة إلى الخمسة الكبار عددا من التساؤلات، بعضها غير مريح، والعديد منها يتناول المشكلات نفسها كما هي الحال مع الملاريا والناموسيات. جميع هذه التساؤلات يفضى إلى مشكلات القيادة والإدارة، التي يمكن تعريفها على أنها الكيفية التي يحدد بها بلد ما أولوياته، ويحاسب مسؤوليه عن تصرفاتهم، ويتخذ قرارات، ويمكن مواطنيه من الشعور بأنهم يتقلدون مناصب في الحكومة والخدمة المدنية ويشاركون فيهما، وينقل رؤيته إلى الشعب.

فما الذي كان يجري عمله - أو لا يجري عمله - من قبل الحكومات الأفريقية في ساوري وقرى الألفية الأخرى التي يزيد عددها على السبعين قرية في أنحاء أفريقيا قبل أن يفكر فريق من المهنيين الدوليين في مساعدة السكان المحليين من خلال تدخلاتهم؟ وفي حالة كينيا، كان عضو البرلمان الذي يمثل المنطقة التي تقع بها ساوري أستاذا للعلوم السياسية والاقتصاد، وكان وزيرا للتخطيط الاقتصادي والتنمية في البرلمان التاسع لكينيا (2002 - 2007). وبالنظر إلى تدني حالة التنمية في ساوري، يمكن للمرء أن يخلص إما إلى أن عضو البرلمان لم يتفهم المقررات السياسية والشروط الاقتصادية التي يحددها مشروع قرية الألفية، أو أنه لم يكن لديه المال لتنفيذ برنامج مثل الخمسة الكبار، أو أنه ربما لم يكن جادا بشأن تخصيص الأموال لهذه الأغراض أو تنفيذ خطة كلية للتنمية.

ويمكن للمرء أيضا أن يتساءل، في ضوء النجاحات الموثقة التي يمكن إثباتها في ساوري، والطبيعة الأولية للكثير من التدخلات - التي تضمن للمزارعين امتلاك الأسمدة، والبذور المناسبة، والأسواق، وللقرويين الحصول على ماء الشرب النظيف، ولأبنائهم الحصول على التغذية الجيدة لدعم دراساتهم الأكاديمية جزئيا - لماذا لم تجعل الحكومة منها أولوية لجميع الكينيين؟ ولماذا كان تنفيذ الخمسة الكبار يتطلب التنسيق بين مجموعة من المنظمات الدولية والتدفقات الكبيرة لمساعدات المانحين؟ (في كينيا، سوف يكلف توفير الخمسة الكبار لكل أولئك الذين يحتاجون إليها، طبقا لتحليل ساكس، نحو 1,5 مليار دولار سنويا).

ليس السبب لأن الإدارة الكينية والحكومات الأفريقية الأخرى تجهل فعالية المكونات الخاصة بالخمسة الكبار. فكينيا، على سبيل المثال، لديها وزير للزراعة، وزير للصحة، وزير للتعليم، وزير للطاقة، وزير للطرق والأشغال العامة، وزير للإعلام والاتصال، وزير للمياه، وجميعهم مفوضون بمعالجة العجز الضخم في التنمية الذي يواجه الكينيين، بما في ذلك الخمسة الكبار. ومع ذلك، فنادرا ما يجد المرء الحكومات الأفريقية تؤكد على أهمية هذه الوزارات بصدق. وبوجه عام، فهم أكثر انشغالا بتمويل وزارات الدفاع، والإدارة الإقليمية، والمالية، والأمن وشغل الوظائف بها. وعلى الرغم من ذلك، يحق للمرء أن يتساءل: لماذا يكون من المؤسسات الدولية إعلام الحكومات الأفريقية بأهمية الخمسة الكبار لمكافحة الفقر الذي يقتل شعوبها، ولماذا يقوم الخبراء الدوليون، في المقابل، بوضع آليات التدخل - وهذه وظيفة يجب بالطبع أن تقع على عاتق الحكومات أنفسها.

ومن بين التدابير التي يمكن القيام بها على الفور توفير المراحيض، على سبيل المثال. فهناك ثلاثمائة مليون أفريقي – ثلث سكان القارة – لا يتوافر لهم استعمال الماء النظيف والصرف الصحي السليم (13). فإذا ما جعلت الحكومات الأفريقية فرادى ومجتمعين مهمتها توفير مرحاض في كل بيت وتعليم الصحة العامة الأساسية، في المدارس والكنائس تحديدا، فسوف يتم إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح، وبخاصة الأطفال الذين يموت الكثير منهم من الإسهال والعدوى الطفيلية. بالإضافة إلى ذلك، فسوف يتيح هذا لجميع الأفارقة درجة من الكرامة التي يفتقر إليها الملايين حاليا.

ولن يكون هذا باهظ التكلفة بالضرورة، ويمكن للشعب نفسه أن يوفر العمالة. والسبب الوحيد الذي أشك في أنه وراء عدم تنفيذ ذلك بعد هو أن النُخبة التي تتخذ هذه القرارات قد تعايشا السنوات عديدة مع مرافق الحمامات الحديثة، وهذا المستوى من الحرمان يقع الآن خارج نطاق خبرتهم. ومع ذلك، فلا يمكن أن يدعوا أنهم لا يعرفون. وإذا كان هذا الوضع مرفوضا لدى المانحين، فلماذا لا يكون كذلك بالنسبة إلى النخبة؟

صحيح أن ميزانيات الكثير من الحكومات الأفريقية قد أرهقت بسبب الحصص الكبيرة التي تذهب لسداد ديونها الدولية (وهو موضوع سأتناوله بجزيد من التفصيل في الفصل القادم). ولكن الصحيح أيضا، وعلى مدى قرن على الأقل، أنهم ظلوا يخبرون أفريقيا بأنها فقيرة، ووصلت الحال بعدد كبير جدا من الأفارقة إلى قبول هذا على أنه حقيقة ثابتة – حتى إن ظلت القارة زاخرة بالموارد الطبيعية بوفرة، على الرغم من عقود من التدهور البيثي. كما أنها غنية أيضا بالموارد البشرية. والتحدي الذي يواجه قادتها، الحكوميين وغير الحكوميين معا، هو الإقرار بقدرات والأفارقة وطاقاتهم وتوجيهها نحو عمل فعال من أجل التنمية.

ولسوء الحظ، فعدد كبير جدا من الحكومات الأفريقية قد استخدم ميزانياته، وموارده الطبيعية، ليس للاستثمار في شعوبها، ولكن بطريقة عكسية تماما. والأرجح أن مبادرة قرى الألفية قد أوجدت نظما إدارية تضمن استخدام الأموال المخصصة لساوري والقرى الأخرى في أنحاء أفريقيا بكفاءة وبطريقة مسؤولة تخضع للمحاسبة – مع التأكد من أن الأموال غير مسروقة أو أن البيانات مزورة عن عمد. ويقود هذا الإدراك إلى مزيد من التساؤلات حول مستقبل البرامج التفويضية كتلك التي يجري تجريبها في ساوري على الحكومات الوطنية والمحلية – ولا بد من أن يكون هذا هو الهدف النهائي بكل تأكيد.

كيف يمكن إقناع حكومات مالاوي، وإثيوبيا، ونيجيريا، والسنغال، وكينيا وهذا على سبيل المثال للبلدان التي أنشئت فيها قرى الألفية - بمواصلة دعم هذه الاستثمارات التنموية عندما ينتهي تدفق المساعدات أو لا تكفي في السنوات المقبلة؟ يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن التعهدات التي قطعتها دول مجموعة الثماني G-8 في العام 2005 بزيادة مساعدات التنمية الثنائية لأفريقيا

بواقع 22 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى نحو 38 مليار دولار كل عام بحلول العام 2010، «مـن المسـتبعد أن تتحقق». وابتداء من يونيـو 2008، ذكرت المنظمة غير الحكومية «داتا» (DATA) (\*\*) التي أسسـها بونو (\*\*\*) في تقرير لها أن 14 في المائة فقط من المبالغ الإضافية التي تعهدت بها دول مجموعة الثماني قد توفرت (14). وقد بلغ عدد قليل فقط من الدول الصناعية المعيار الذي حددوه في العام 1992 لتوفير 0,7 في المائة من إجمالي نواتجهم الوطنية كمساعدات تنموية.

وفي ضوء هذا السيناريو، أي نوع من التعهد المالي واللوجيستي سوف تقطعه المحكومات الأفريقية لضمان أن تكون نماذج قرى الألفية مكتفية ذاتيا ونماذج أيضا للتنمية المستقبلية من دون الحاجة إلى استمرار مزيد من مساعدات المانحين؟ وإذا كانت المبالغ المخصصة لدعم التدخلات في القرى الألفية تستخدم بكفاءة وعلى نحو مسؤول ويخضع للمحاسبة، وإن كانت لا تزال غير كافية للوصول إلى كل من يمكن أن يستفيد منها، فهل تكون الآفاق طويلة الأجل لأساليب التنمية هذه واقعية؟

وفي حين أنه من الضروري تحدي الحكومات، فلمواطني البلدان الأفريقية أيضا دور في المطالبة بالتنمية المثبطة للتبعية. فلماذا لم يعطوا الأولوية للاستثمارات كالخمسة الكبار؟ أو إذا كانت هناك برامج مشابهة، كخدمة التوسع الزراعي الفعال التي أوصت المزارعين حول تآكل التربة وحجز مياه الأمطار، فلماذا سمحوا لها بأن تنهار؟ ولماذا ضاع الاهتمام بالتنمية؟

من المؤكد أنه، بعد الاستقلال، توقع معظم الأفارقة أن تصبح مجتمعاتهم، وهم أنفسهم، أكثر ثراء. وبدلا من ذلك، أصبحت أفريقيا ككل أكثر فقرا وأكثر اعتمادا على تدفق المساعدات من المناطق نفسها التي استعمرت القارة واستغلتها. وجرى الترحيب بهذه المساعدات من دون تردد، وأرى أن هذه المساعدات قد ساعدت في تعميق الشعور الداخلي لدى الأفارقة بدونيتهم مقارنة ببقية العالم. ولو أن المساعدات التي قدمت لأفريقيا بعد الاستقلال كانت بطريقة تهدف إلى تمكين اقتصاديات القارة ومؤسساتها وعدم غرس تبعية طويلة الأجل، فربما كان مستقبل أفريقيا قد اختلف تماما، ومن دون الحاجة إلى مبادرة الخمسة الكبار.

<sup>.</sup>Debt, Aids, Trade, Africa (\*)

<sup>(\*\*)</sup> Bono، هو بول ديفيد هيوسن، الموسيقي الآيرلندي والمغني الرئيسي في فرقة الروك الآيرلندية «يو تو» (U2). [المحررة].

#### أفريقيا والتحدي

والحال هكذا، فأفريقيا أشبه بشخص سقط في حفرة. ويقول لها شخص ما «سوف ألقي إليك بحبل حتى تتمكني من الخروج». وعلى الرغه من أن الحبل المقدم لا يكون أبدا طويلا تماما ما يكفي لها كي تمسك به، فهو طويل بما يكفي حتى يكون لديها الأمل في الوصول إليه. وفي الوقت ذاته، يكون الشخص الممسك بالحبل قد ألقى مجرافا، ويشجع الشخص الذي في الحفرة على أن يحفر لنفسه حفرة أكبر. وفي حين أن المساعدات يمكن أن تكون أداة مفيدة للغاية للتنمية، فقد تأتي أيضا بنتيجة عكسية، هادمة بذلك أهدافها المقررة وتاركة أكثرية الأفارقة تابعين بدلا من تمكينهم. على سبيل المثال، ترسل الدول المانحة المساعدات الغذائية بحرا أو جوا بدلا من المساعدة في تنفيذ سياسات غذائية وزراعية سليمة من شأنها أن تتيح للبلدان الأفريقية أن تطعم أنفسها عندما تفشل المحاصيل وترتفع أسعار الغذاء العالمية. وبدلا من تشجيع القدرات والمهارات ورعايتها في البلدان نفسها، يستمر الخبراء الأجانب في إدارة الكثير من المهام الأساسية. ولايزال الكثير من برامج المساعدات يعالج الأعراض ويدير الأزمات بدلا من دعم الاستثمارات على المدى الطويل حتى لا تحدث الأزمات أو يتسنى التعامل معها وحلها بمساعدة محدودة أو من دون مساعدة دولية.

وعلى الرغم من ذلك، فمن الصعب تغيير ثقافة المساعدة. غالبا ما ينتظر المجتمع الدولي عائدات سريعة من استثماراته الإنهائية، لكن مشكلات التخلف، والتهميش، والافتقار إلى احترام الذات، والخوف، والارتياب لم تحل على الشعوب الأفريقية بالأمس – وحقيقة الأمر أنها تراكمت على مدى قرون. وهذه حقيقة يدركها المجتمع الدولي لكنه لا يقر بها دائما. وفي الوقت ذاته، فجمع الأموال للتعامل مع الاستدامة البيئية والتدابير الوقائية التي سيكون لها آثار طويلة الأجل أكثر صعوبة من جمع المال للإغاثة من المجاعة، وللاجئين، وللأطفال، وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والناموسيات. ومن بين الأسباب وراء صعوبة تغيير ثقافة المساعدة الصور المستخدمة لتصوير أفريقيا.

## صورة أفريقيا

رغم صعود حالة التنمية في أفريقيا على الأجندة العالمية في السنوات الأخيرة، يجري إسكات أصوات الأفارقة الذين يتحدثون عن هذه التحديات مقارنة من يتحدثون عن احتياجات أفريقيا في العالم الصناعي.

ولسوء الحظ، فهذا الموقف يعزز الفكرة القائلة إنه لا توجد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، وأن الأفارقة غير مؤهلين لطرح رؤية لتنمية أفريقيا أو توفير إجراءات ملموسة لإحداثها.

وفي الأغلب، لا تـزال أفريقيا تقـدم على أنها ضحية نفسها. وكانت الصورة النموذجية التي رأيتها منذ زمن طويل وظلت معي هي لفتاة صغيرة مهزولة وبطنها منتفخ على غلاف إحدى مجلات اليونيسيف. وقد رأينا جميعا مثل هذه الصور الرهيبة. وهي تخز ضمائرنا، وقد تحرك الكثيرين منا، بمن في ذلك ذوي المال أو النفوذ، لمحاولة المساعدة. والحقيقة أن صورا من هذا القبيل بثتها الـ «بي بي سي» من إثيوبيا في العام 1984 هي التي أزعجت المغنيين بوب غيلدوف وميدج يور حتى أنهما كتبا أغنية «هل يعلمون أنه عيد الميلاد؟» (?They Know It's Christmas) لدعم الإغاثة من المجاعة في إثيوبيا. ثم تحولت جهودهما إلى حفلات موسيقية لجمع الأموال تحت عنوان «لايف ايـد» (Live Aid)، لتصبح بعـد عشرين عاما «لايف إيـت» (£ Live 8). كما كان هـذا ملهما لإطلاق جمعية الإغاثة الكوميدية Comic أفريقيا وأماكن أخرى، وتعمل معها حركة الحزام الأخضر في أفريقيا.

هيمنت مجموعة من الصور على نظرة العالم إلى أفريقيا لقرون، وكان البعض منها بقصد تبرير الظلم ضد شعوب القارة، والبعض الآخر لإثارة الشفقة والتعجب. ظلـت القارة جنوب الصحراء ينظر إليها على أنها أرض للثروات الفريدة، والجمال المذهل، والحياة البرية الرائعة؛ وكمكان للعادات القبلية الغريبة والبدائية أحيانا، والاضطرابات المدنية، والمليشيات المسلحة؛ وعمالة الأطفال والأطفال المجندين، والأكواخ الطينية، والبالوعات المفتوحة، ومدن العشوائيات؛ والفساد، والديكتاتورية، والإبادة الجماعية. وقد شكلت هذه التصورات وغيرها رد فعل العالم تجاه أفريقيا.

وكواحدة ممن يجمعون الأموال لدعم العمل في أفريقيا، فأنا أدرك أهمية الصور، وأعترف بأن صور الأفارقة في الظروف الرهيبة يمكن أن تودي، في نهاية الأمر، إلى تصرفات إيجابية من قبل أولئك الذين يدفعهم تأثرهم للرغبة في تقديم المساعدة. ومع ذلك، فمع أخذ كل شيء بعين الاعتبار، أجد أن هذه الصور والتداعيات التي تأتي بها معها - سلبية بالدليل الواضح، وربما تكون مخزية أيضا،

نظرا إلى أنها تخاطر بقولبة كل البلدان جنوب الصحراء كأماكن للمجاعة، والموت، واليأس. ولأن الأطفال والكبار الذين يتم تصويرهم نادرا ما تجري تسميتهم، يظل الأشخاص مجردين، رمزيين، وليسوا أفرادا. فذلك الرضيع الذي يتضور جوعا أو تلك الأم الباكية أو ذلك الجندي الطفل هو «أفريقيا». ومن شأن هذا الإسقاط أن يجعل المهمة أكثر صعوبة على من يعملون منا على الأرض في محاولة لمساعدة الأفارقة على مساعدة أنفسهم.

علاوة على ذلك، فالأفارقة أنفسهم يرون صور المعاناة والفشل هذه على شاشة التلفاز، وفي الصحف، وعلى المواقع الإلكترونية، وفي نداءات جمع الأموال، ويبدأون في استبطانها. وهذه عملية نفسية خطيرة تؤكد – من دون وعي - للأفارقة عجزههم عن أن يكونوا سادة مصيرهم. وتدمر في النهاية الشعور بالثقة الذي يجب ولا بد من أن يكون لديهم لتحقيق التقدم.

وفضلا على ذلك، فهذه الصور تفشل في تقديم واقع آخر، وهو أنه في كل يوم يباشر عشرات الملايين من الأفارقة عملهم، ويعيشون حياتهم على نحو مسؤول وجاد، ويعتنون بأسرهم المباشرة والممتدة، حتى إن كانوا يفتقرون إلى ممتلكات مادية معينة، أو تعليم عال، أو إمكانية الحصول على مجموعة من الفرص والبضائع المتاحة للأثرياء في البلدان الأخرى، أو حتى في بلادهم. هؤلاء هم أبطال أفريقيا الحقيقيون، وهذه هي الصور التي يجب أن يرى العالم مزيدا منها.

وأنا لا أصدق أن الجمعيات الخيرية أو المشاهير يقبلون بالصور النمطية لعجز الأفارقة ومعاناتهم لإضعاف الأفارقة؛ فتلك الصور الفوتوغرافية، بعد كل شيء، تصور واقعا. فهناك عدد كبير جدا من الأطفال جوعى في أفريقيا أو يجبرون على ارتكاب أعمال وحشية مثل الأطفال المجندين؛ أو يتعاطون المخدرات أو يستنشقون الغراء في شوارع المدن أو يتعرضون للتحرش والاغتصاب ولا يقدرون على الذهاب إلى المدرسة. ومن المؤكد أن الحكومات الأفريقية لم تول مشكلات القارة التي لا تعد ولا تحصى اهتماما كافيا، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أنه لا ينظر إليها في أفريقيا بالثقل نفسه كما في الأماكن الأخرى، أو لأن المجتمعات المحلية قد اعتادت عليها (كما قد تكون الحال مع الملاريا والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها)، أو لأن الأفارقة يحيط بهم عدد كبير جدا من التحديات بحيث لا تبدو الحالة الخاصة

المشار إليها إشكالية بالنسبة إليهم مثلما تكون لأولئك في العالم المتقدم. وقد تحتاج هذه الحكومات إلى ما يخجلها حتى تضطلع بهذه المشكلات.

وكان المثال على هذا عندما زار بوب غيلدوف إثيوبيا في العام 1985 كي يرى بنفسه آثار المجاعة وهي تدمر هذا الشعب الأبي والشجاع. وفقط لأن مصورا كينيا، يدعى محمد أمين، كان مسافرا مع غيلدوف، فقد علمنا نحن الكينيين بأمر المأساة التي كانت تتكشف في البلد المجاور. لماذا لم يخبرنا أحد بأن إخواننا الأفارقة يعانون؟ ولماذا لم تعبئ الحكومة الكينية مواطنيها بالوسائل أو المهارات لمساعدة ضحايا المجاعة، التي تفاقمت بشكل كبير بسبب ديكتاتورية وحرب أهلية مدمرة اقتلعت دعائم الاقتصاد الزراعي الإثيوبي من جذورها؟

لـذا، فالتحـدي ليس فقـط للمجتمع الدولي كي يستخدم مزيـدا من الصور الإيجابيـة لأفريقيا، بل وللأفارقة أنفسـهم حتى يتوقفوا عـن تقديم عدد كبير جدا من صور الفشـل في المقام الأول. وما من أحد في أفريقيا يمكن أن يكون سعيدا بأن تصل الحال بطفل بطنه منتفخ بسبب سوء التغذية أن يمثل بلدا أو قارة بعينها. من الواضح أنه يتعين على الأفارقة إظهار أنفسهم بصورة أفضل وأكثر إيجابية، من دون التظاهر بأن التخلف ليس حقيقيا. ولا بد لهم من الاعتراف بوجود هذه التحديات، ثم اتخاذ القرار بشأن ما سيفعلونه من أجل حلها.

ولا بد للحكومات أن تسأل أنفسها أي السياسات يمكنها أن تتبنى وأي التعهدات يمكنها أن تقطع، بصرف النظر عن توافر المساعدات، حتى تعبر صور الأطفال الأفارقة عن واقع جديد: ليس واقعا لسوء التغذية، بل للصحة؛ وليس للأطفال المجندين أو أطفال الشوارع من مدمني المخدرات، بل للطلاب المجدين والأسر السليمة. وألا يكون هذا بإخفاء الجوعى بعيدا عن الأنظار، أو إلقاء أطفال الشوارع في السجن، ولكن لأن أفريقيا لديها مما تعرضه من إنجازات ما يفوق ما يجب إخفاؤه من مجاعات.

في الوقت ذاته، فوكالات التنمية بحاجة إلى تقديم رؤية لأفريقيا التي يرغبون في رؤيتها بدلا من استخدام الصور التي تنتقص من المهمة الحقيقية التي يحاولون إنجازها. ويجب أن يتمكن المانحون المحتملون من الاستجابة لصور أفريقيا العاملة التي تستحق الدعم، وليس فقط العطاء استجابة لتلك الصور التي تثير الشفقة والتعاطف.

أفريقيا والتحدي

وفي صباح ذلك اليوم في دافوس، وبينها كنت أستمع إلى شارون ستون تحث الآخرين على الانضمام إليها في جمع المال للناموسيات، لم أتمكن سوى من ملاحظة الابتسامة المتكلفة نوعا ما على وجه الرئيس مكابا. لقد كان في موقف حرج. من المؤكد أنه على أحد المستويات، كان ممتنا لأن شخصا ما كان مهتما بشأن خسائر الملاريا من أطفال بلده بما يكفي للمساعدة في جمع الأموال للناموسيات في ذلك المكان والزمان. لكني، استشعرت في سلوكه أيضا درجة من عدم الارتياح – أو ربما كنت أسقط هذا الشعور عليه لكوني أفريقية – لحصوله على مساعدة شخصية من أفراد أثرياء لتمويل مساعدة أساسية كان يريد هو نفسه، كرئيس دولة وأفريقي أي، تقديها للشعب التنزاني.

وفي الواقع، فإنه في نهاية خطابه، أصاب الرئيس مكابا جوهر القضية بالإشارة إلى الحاجة إلى تعهد قادة أفريقيا بخدمة شعوبهم وممارسة إدارة أفضل لمصلحة شعوبهم:

والآن ومن أجلنا، دعوني أقول: لا أريد أن ألقي بالمسؤولية على البلدان المتقدمة. ونحن (الأفارقة) لدينا أيضا مهمة، ولدينا أيضا تحد؛ لأن لدينا أيضا قدرة إلى حد ما على تجويل الحرب على الفقر بأنفسنا: تنظيم اقتصاداتنا، وتنظيم نظم تحصيل الإيرادات لدينا، وتنظيم ميزانياتنا الخاصة، وأن نكون أكثر محاسبة وشفافية. ذلك ما نستطيع القيام به. وأعتقد أن خليطا من تلك الإصلاحات سوف يحقق تقدما هائلا، ومتوقعا حقا في الحرب ضد الفقر.

كان الرئيس مكابا يعلم ماهية الإجراءات المناسبة. ومع ذلك، فبالنسبة إلى، يبقى السؤال: إذا كان القادة الأفارقة يعرفون ما ينبغي عليهم فعله، فلماذا لا يفعلونه؟

# العجز: المديونية والتجارة غير العادلة

في العام 1982، زُرت لواندا، عاصمة أنغولا، كجزء من البحث الذي كنت أجريه للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وفي ذلك الوقت، كانت أنغولا تعاني مخاض حرب أهلية مدمرة اندلعت بعد وقت قصير من استقلال البلد عن البرتغال في العام 1975.

وعندما أكون في بلد أجنبي، أحب الذهاب إلى الأسواق، ومن المفضل ألا تكون تلك المخصصة للسائحين، بل تلك التي يرتادها السكان المحليون. وبهذه الطريقة، أستطيع أن أتلمس حياة الأشخاص العاديين وظروفهم. وعلى الرغم من أن الحرب كانت جارية، فقد دهشت عندما وجدت السوق خاوية من الناس ومن السلع المعروضة للبيع على حد سواء. وبدت لي الخضراوات الوحيدة هناك هي البرية

«أتاح الإمداد بالمساعدات الدولية أو منعها وسيلة نافعة للسيطرة على قادة أفريقيا لمصلحة العالم الصناعي»

المؤلفة

والخضراء، من ذلك النوع الذي يجمعه المزارعون من الحقل بعد الحصاد أو المطر. وبدا لي اللحم الوحيد هناك هو السمندر، الذي يمكن أن ينمو حتى يصل طوله إلى قدمين ويكون رقيقا كثعبان البحر. وكان السمندر مجمدا، وهو ما دلني على أنه مستورد. وعندما سألت صاحب كشك عن السمك، أخبرني أنه قد أتى من الاتحاد السوفييتي. وكانت الحرب الأهلية أحد الصراعات الكثيرة بين القوتين العظميين على القارة. وكان واضحا من منهما كانت له اليد العليا في أنغولا.

وكان الفندق الذي كنت أقيم فيه مطلاعلى ميناء لواندا، الذي كان لايزال يحتفظ - برغم الحرب - بدرجة من الأناقة، من منازل الحقبة الاستعمارية التي كانت تحده. وفي وقت مبكر جدا من صباح كل يوم كنت ألاحظ، وقت الجزر، مئات من الناس يتجمعون على الشاطئ لجمع السلطعون. وفي حين أن البعض منهم ربما كان يحمل السلطعون إلى السوق، علما بأنني لم أر أيا منه في زياراتي إلى هناك، أتصور أن الأغلبية العظمى من السلطعون تذهب مباشرة إلى قدور الطبخ على مواقد الناس في منازلهم، غير أن ما وجدته رائعا هو أنه بعد الظهر، عند ارتفاع على مواقد الناس في منازلهم، غير أن ما وجدته رائعا هو أنه بعد الظهر، عند ارتفاع المد، تقوم أفواج ضخمة من السمك الطيار بمطاردة الأمواج إلى الشاطئ.

لست صيادة سمك، ولكن بدا لي أنه من السهل وضع شبكة في الماء وصيد أعداد كبيرة من هذه الأسلماك. وعندما استفسرت عن هذا، قيل لي إن صيد الأسماك في طور الاحتضار فعليا بسبب الحرب، وإن عددا قليلا فقط من الأفراد يدخلون المياه الإقليمية بحثا عما يمكنهم صيده. وذكر لي الأشخاص الذين تحدثت إليهم أنه على الرغم من أن صناعة صيد الأسلماك لم تعد تؤدي دورها، فسلفن الصيد السوفييتية قبالة شواطئ أنغولا وأعلى وأسفل الساحل الغربي لأفريقيا مشغولة بالصيد.

وكان ما أذهلني من قبيل المفارقة، أنه على الرغم من الفقر الواضح للأهالي والمدينة، ونقص المواد الغذائية المتاحة في السوق، فالبحر لا يتوقف عن تقديم عطاياه كل صباح ومساء. ومع ذلك، فقد كان مواطنو لواندا عاجزين عن استغلال هذه الموارد للحفاظ على صناعة صيد الأسماك وتزويد أنفسهم بالطعام والدخل. وهنا، وفي الجوهر، تكمن مأساتا أفريقيا التوأم: أنه في قارة بمثل هذه الوفرة، كان هناك مثل هذا الفقر؛ وأنه في صراع لا يعنيهم كثيرا، أصبح الأنغوليون العاديون ألعوبة القوى الخارجية والميليشيات المختلفة، والتي كانت تؤازرها تلك القوى

الخارجية نفسها في أغلب الأحيان. وقد تسببت كلتاهما في تدمير الهياكل السياسية والاقتصادية للدولة إلى حد إطلاق العنان لهما للاستيلاء على الموارد الطبيعية أمام أعين الناس.

وقد انتهت الحرب بالوكالة التي اندلعت في أنغولا وشملت - في مراحل مختلفة منها - الاتحاد السوفييتي، والصين، وكوبا، وموزمبيق، وكذلك الولايات المتحدة، وزائير، وجنوب أفريقيا في العام 2002، بعد أن أودت بحياة ما يتراوح بين خمسمائة ألف ومليون شخص، وشردت أكثر من أربعة ملايين شخص، وأدت إلى نفي أربعمائة ألف شخص آخرين، وخلفت ما يزيد على خمسة عشر مليون لغم أرضي مبعثرة في أنحاء البلاد(1).

ومنذ انتهاء الصراع، شهد اقتصاد أنغولا نهوا سريعا. وفي العام 2007، كان الطلب المتزايد والسعر المرتفع لإنتاج أنغولا اليومي لـــ1,5 مليون برميل من النفط يعني أن إجهالي الناتج المحلي للبلد قد زاد بنسبة 21 في المائة في ذلك العام وحده. وكان الفائض المالي لأنغولا في العامين 2006 و2007 بنسبة صحية تقدر بــ14,8 في المائة و 6,1 في المائة من إجهالي الناتج المحلي على التوالي، في الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم من 3,255 في المائة في العام 2000 إلى 12,6 في المائة في العام الفنادق من 100 في المائة. وفي جميع أنحاء البلاد، أعادت الحكومة الأنغولية بناء الفنادق من 100 في المائة. وفي جميع أنحاء البلاد، أعادت الحكومة الأنغولية بناء المطارات الرئيسية (3).

وعلى الرغم من ذلك، لم يأت السالام والاقتصاد المتنامي بعد بالرخاء لأكثر من أقلية صغيرة من الشعب الأنغولي الذي عانى طويلا. ولايزال ثلثا الأنغولين يعيشون على دولارين في اليوم الواحد أو أقل، وفي العام 2006 احتلت أنغولا - طبقا لتقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة - المرتبة السابعة عشرة بين البلدان الأقل نماء في العالم. ويظل ثلث الكبار أميين، والعمر المتوقع أربعين عاما، وثلث أطفال أنغولا يعانون نقصا في الوزن بالنسبة إلى أعمارهم (4). وطبقا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان Human Rights Watch، ومقرها الولايات المتحدة، فقد أدت فورة البناء في لواندا إلى الإخلاء الجبري لعشرين ألفا من الفقراء من منازلهم (5).

وفي العام 1982، استغل الاتحاد السوفييتي اعتماد الحكومة الأنغولية على مساعداته وأسلحته لانتزاع موارد أنغولا الطبيعية (وفي تلك الحالة، كانت الأسماك) ثم إعادة بيعها إليها مرة أخرى. وفي العام 2008، كانت سفن الصيد القادمة من روسيا، والتي انضمت إليها تلك القادمة من أوروبا وشرقي آسيا، تذرع سواحل أفريقيا جيئة وذهابا، وتستنفد المياه الإقليمية للقارة من الأسماك المهددة بالفعل.)

وشأنها شأن أنغولا، تمتلك موريتانيا الواقعة إلى الشمال ساحلا طويلا وإيرادات كبيرة محتملة من صناعة صيد الأسماك لديها. ومع ذلك، تقوم موريتانيا بتصنيع 12 في المائة فقط من مصدرها السمكي، ولم تؤد اتفاقياتها الثنائية مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك روسيا، واليابان، والاتحاد الأوروبي إلى زيادة ملحوظة في قدرتها على الاستفادة من مواردها. والحقيقة أنها غالبا ما تأتي بنتيجة عكسية. فقد أدت إحدى هذه الاتفاقيات إلى الاستغلال المفرط لمخزون الأخطبوط لدى موريتانيا بنسبة تراوحت بين 25 إلى 40 في المائة (7).

وعلى الرغم من أن الكثير من صيد الأسماك هذا يكون شرعيا، وتتيحه الاتفاقيات الرسمية بين بلدان الصيد والحكومات الأفريقية، بما في ذلك الحكومة الأنغولية، فهناك أيضا تجارة كبيرة غير شرعية. وكشف تقرير صادر عن معهد الدراسات الأمنية، ومقره جنوب أفريقيا، في العام 2007 عن أن الإيرادات السنوية من الصيد غير الشرعي للسردين والماكريل قبالة ساحل أنغولا بلغت 49 مليون دولار، أو أكثر من خمس قيمة جميع صادرات الأسماك الأنغولية (8). ويُهدر ما يقدر بمليار دولار سنويا على مستوى القارة على صيد الأسماك غير الشرعي وغير المنظم (9).

وتدفع الدول الصناعية للحكومات الأفريقية مقابل الوصول إلى مصادرها السمكية، لاسيما أنها قد استنفدت ما لديها تقريبا. وربما كان المرء يأمل في أن انتهاء الحرب الباردة سوف يعني نهوض صناعات صيد الأسماك في أفريقيا، وعودة ظهور الأسواق المحلية، كسوق السمك الطيار، على سبيل المثال، في سلسلة جبال الأطلنطي من أنغولا جنوبا إلى موريتانيا شمالا، وما وراءها داخل البحار على مقربة من أوروبا الغربية. وعلى الرغم من ذلك، فقد تمثل تأثير الطلب الهائل على المصادر السمكية المتناقصة، وكذلك الواردات الرخيصة من المواد الغذائية والمنتجات الأخرى، في القضاء على جزء كبير من مجتمعات صيد الأسماك صغيرة الحجم أساسا، وفرص

العمل الأخرى، على طول سواحل أفريقيا. والحقيقة أن المسؤول عن زيادة القرصنة قبالة ساحل الصومال هو نقص الفرص المتاحة أمام صيادي السمك المحليين؛ بسبب نقص الأسماك وزيادة المنافسة من قبل سفن الصيد الأجنبية.

وكان لهذه الحقائق دور في سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. وطبقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فعلى الرغم من أن مائتي مليون أفريقي جنوب الصحراء الكبرى يأكلون السمك، وأنه مصدر لربع بروتين المنطقة تقريبا، فهم يستهلكون بالفعل أقل كمية أسماك في العالم للفرد الواحد (10). تحصد الأنيميا بسبب نقص الحديد أرواح عشرين ألفا من النساء الأفريقيات جنوب الصحراء كل عام، ويوت نصف مليون طفل بسبب نقص الإمداد بفيتامين أ. وكلا العنصرين الغذائيين يوجد في السمك. وفي العديد من دول غرب أفريقيا، يندر الآن وجود بعض أنواع السمك، حتى أن أسعارها ارتفعت بعيدا عن متناول كثير من السكان المحليين.

كما أن نقص بروتين السمك في النظم الغذائية لبعض الأفارقة جنوب الصحراء هـو أحد محركات تجارة لحوم الأدغال واستهلاكها - أسر الحيوانات البرية وقتلها، كالثدييات الصغيرة، والظباء، والرئيسيات، ومن حين إلى آخر أنواع أكبر أيضا. وقد كشفت دراسة في العام 2004 عن زيادة استهلاك لحوم الأدغال في غانا عندما انخفضت إمدادات السمك؛ ويشاهد المزيد من لحوم الأدغال في الأسواق، ويجري المزيد من التعديات على حرمة أراضي الغير في محميات الصيد عندما ينخفض صيد السمك(11). ويعتقد الأشخاص الذين يجرون أبحاثا عن تجارة لحوم الأدغال أن هذا الارتباط موجود في البلدان الأخرى على طول ساحل غرب أفريقيا، بما في ذلك ليبيريا، وغينيا الاستوائية، والسنغال.

وتحمل السياسات التي توجه إدارة المصائد السمكية في أفريقيا الآن مضامين أوسع أيضا بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية في أفريقيا. ففي مسح للسنغاليين أجري العام 2008، ذكر أكثر من نصف المشاركين أنهم سيغادرون بلدهم بلا رجعة إذا استطاعوا ذلك(12). كان لدى السنغال ذات يوم صناعة صيد أسماك مزدهرة، وصغيرة الحجم. لكن مصادرها السمكية انخفضت بشكل مفاجئ في العقود الأخيرة. ووفق تقديرات الحكومة السنغالية، فقد انخفض صيد السمك من 95 ألف طن إلى أقل من نصف تلك الكمية (45 ألف طن) بين العامين 1994 و2005. وفي العام 2006، لم

#### أفريقيا والتحدي

يقم البلد بتجديد اتفاقيات صيد السمك مع المفوضية الأوروبية. لكن هذا الإجراء لحماية صناعة صيد الأسماك لديها فقد الكثير من قوته بفعل السفن القادمة من أوروبا والمناطق الأخرى منتهكة الحصص المتفق عليها. ليس لدى السنغال، شأنها شأن معظم الدول الأفريقية، خفر سواحل كفء لحراسة مياهها الإقليمية (13). وفي منتصف 2008، كان لدى موزمبيق سفينة خفر سواحل واحدة لخطها الساحلي الممتد لمسافة 1,500 ميل (14).

وإزاء عجزهم عن منافسة سفن الصيد الأجنبية وفقدهم الأمل في أرزاق أخرى، يخاطر صيادو السمك السنغاليون، ومعهم الشباب من موريتانيا، وغينيا - بيساو، وغامبيا بأرواحهم كل يوم بصعود المراكب الراشحة وعبور البحار الغادرة للفوز بموطئ قدم في أوروبا(15). وفي العام 2007، لقي ما يقدر بستة آلاف أفريقي حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري(16). ويحاول الناجون من العبور أن يشقوا طريقهم إلى البر الرئيسي لأوروبا - كما لو كانوا يتعقبون السمك - حيث يعتقدون أن أمامهم فرصة أفضل لكسب الرزق. (كثير ممن يقبض عليهم يتم ترحيلهم.) وينجح عدد قليل منهم في الوصول إلى القارة الضالعة جزئيا - من خلال سياساتها الخاصة بصيد الأسماك - في جعل حياتهم في أفريقيا أكثر صعوبة بكثير في المقام الأول.

ويعطي تدهور قطاع كبير من صناعة صيد الأسماك في أفريقيا لمحة غير مشجعة عن نظام اقتصادي لايزال يضع السلع في المقدمة والمجتمعات في المؤخرة، حيث تُصدر مشكلة كفرط صيد الأسماك في شمال الأطلنطي ومناطق أخرى من العالم إلى أفريقيا، ما أدى إلى القضاء على جزء كبير من المصادر السمكية ومصادر الرزق الأفريقية. وهذا مثال يوضح كيف أن تفاعلات العالم مع أفريقيا لا تكون بالضرورة بدافع الإيثار، بل بدافع المصلحة الذاتية للدول التي تسعى إلى تعظيم فرصها وتقليل تكاليفها، وغالبا ما يكون ذلك على حساب من هم ليسوا في وضع يؤهلهم إلى القيام بأي من ذلك.

وإن كان الوعبي ببعض هذه التفاوتات أكبر مما كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، فلم يتغير الموقف كثيرا - لاسيما أن الحكومات الأفريقية لاتزال تقبلها. وتبقى البلدان الأفريقية عالقة في شبكة العلاقات مع مؤسسات الإقراض والمساعدات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والقوى العالمية

الكبرى والصاعدة، حيث تُوضَع حوافز تشبيعية لاستخراج المواد الخام وتصديرها، مع منافع ضئيلة فقط لأكثرية الشعوب الأفريقية.

#### المديونية

على الرغم من الجهود القصوى لحملة اليوبيل الذهبي 2000، التي شاركت في ترؤسها في كينيا، ومبادرات النوايا الحسنة التي تلتها من قبل المواطنين والمشاهير، لاينال كثير من البلدان الأفريقية مثقلا بديون ضخمة وغير عادلة تمنع العمل الحكومي من الوفاء بالاحتياجات الملحة لشعوبها إلى الخمسة الكبار والاستثمارات الإنائية الأخرى.

خلال الفترة من العام 1970 حتى العام 2002، حصلت أفريقيا على أكثر من نصف تريليون دولار على هيئة قروض من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والدول الغنية كل على حدة، وردّت المبلغ نفسه تقريبا. ومع ذلك، وبسبب الفائدة على ذلك الدين، فبحلول العام 2002 كان لايزال هناك 300 مليار دولار مستحقة (17). وطوال هذه الفترة، استمر المجتمع الدولي في تقديم مزيد من القروض للدول الأفريقية حتى تتمكن من رد القروض القديمة. ومنذ وقت قريب، جاء بعض هذه القروض بـ «مشروطيات» اقتصادية - اشتراطات لتخفيض الإنفاق الحكومي، وفتح الأسواق أمام البضائع الأجنبية، وتقييد عرض النقود. وقد أجبرت هذه القيود الحكومات على خفض ميزانيات الصحة، والتعليم، والخدمات الأساسية الأخرى لمواطنيها.

وتُغلف مشكلة تخفيف عبء الدين الخلافات المنظورة التي تشكل تحديا للأفارقة والمجتمع الدولي على حد سواء. يتوقع أي فرد يذهب إلى أحد البنوك للحصول على قرض أن يطلب منه البنك أوراق اعتماده حتى يتسنى تقييم هذا الفرد من حيث جدارته الائتمانية. وبالمثل، فمسؤول البنك يتوقع من الشخص الذي يجري إقراضه المال أن يكون مسؤولا بما يكفي لمعرفة ما إذا كان بمقدوره رد القرض أم لا. وإذا كانت جدارة ذلك الفرد الائتمانية نقطة خلاف، فمن المناسب للمقرض أن يفرض شروطا على المتلقي لتشجيعه على إنفاق ماله بحكمة وتقييد قدرته على تبديده.

ومع ذلك، فبدءا من سبعينيات القرن العشرين فصاعدا، كان مجتمع المانحين مدركا أنه يتعامل مع حكومات، متى تحررت من قيود المساءلة، يمكن أن تتصرف بطريقة غير مسؤولة تماما. وبناء عليه، فالبنوك والحكومات التي أقرضت القادة الأفارقة مبالغ ضخمة ملومة تماما مثل أولئك الذين أعطوهم المال. لقد كانوا يعلمون علم اليقين أن المتلقين ليسوا جديرين بالائتمان. وعلى الرغم من ذلك، قدم رأس المال المرة تلو المرة، إما لدعم القادة «الأصدقاء» إبان الحرب الباردة أو لتشجيع اتفاقيات العمل الواعدة بين الحكومات والدول المانحة.

وقد أتاح الإمداد بالمساعدات الدولية أو منعها وسيلة نافعة للسيطرة على قادة أفريقيا لمصلحة العالم الصناعي. ومن بين النتائج الأخرى لذلك اعتماد القادة الأفارقة إلى حد بعيد على الإمداد المنتظم بالقروض الأجنبية، حتى أنهم أصبحوا مساءلين أمام المانحين الدوليين أكثر مما كانوا أمام شعوبهم، وقد سهل من هذا حقيقة أن معظم المواطنين الأفارقة كانوا يعيشون تحت حكم أنظمة قمعية. لم يجهل الشعب ما كان يحدث فقط، بل لم تكن لديه - هو أو المجتمع المدني - القدرة على الاحتجاج أو مساءلة أحد، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأنظمة الحاكمة كانت قمعية للغاية. أحيطت كافة المسائل المتعلقة بالحكم بالسرية. والحقيقة أن هناك كلمة للاالحكم» في اللغة السواحلية هي «سيريكالي»، وتعني «سر كبير». وكانت هذه الممارسة لعقد الصفقات «تحت الطاولة» إحدى مخلفات الإدارات الاستعمارية. وحتى إن لم يكن المجتمع المدني أو الشعب ذاته يناضل في ظل الحكم الاستبدادي، فقد كان من الصعب عليهم معرفة ما كان يحدث. لكن المقرضين كانوا يعلمون. وبهذه الطريقة وطرق أخرى، جرى تعليق العلاقة الطبيعية بين المقرض والدائن وبهذه الطريقة وطرق أخرى، جرى تعليق العلاقة الطبيعية بين المقرض والدائن عدما وصل الأمر إلى الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولى.

وبالإضافة إلى ذلك، فأجزاء كبيرة من القروض ومنح المساعدات كان يُستولى عليها من قبل القادة أنفسهم، هازئين بحقيقة أن الأموال قد قدمت باسم مواطنيهم ولمصلحتهم. وكثير من الأموال لم يصل إلى الشعب مطلقا؛ وبدلا من ذلك، جرت خصخصته من قبل الحكام المستبدين. وتوصف المبالغ التي نُقلت خارج القارة والثروات الشخصية التي جمعها بعض قادة أفريقيا السابقين بأنها مذهلة. ووفق تقدير صحيفة فرنسية، فخلال الفترة من العام 1989 حتى العام 1998، جمع

القائدان النيجيريان المتعاقبان إبراهيم بابانجيدا وساني أباتشا 8 مليارات دولار فيما بينهما. وربح رئيسا ليبيريا صامويل دوي وتشارلز تايلور ما يقدر إجماليه ب 5 مليارات دولار على مدى ستة عشر عاما. ويقال إن رئيس ساحل العاج فيلكس هوفويت - بويني قد جمع 6 مليارات دولار على مدى سنوات حكمه الثلاث والثلاثين، في حين يعتقد أن الرئيس الزائيري الراحل موبوتو سيسي سيكو قد استولى لنفسه على 5 مليارات دولار. وتشير تقارير إلى أنه بين العامين 1968 و2004، في غينيا الاستوائية، متناهية الصغر، ذات الخمسائة ألف نسمة (في العام 2005)، جمع فرانسيسكو ماسياس نغيما وخلفه تيودورو أوبياغ نغيما مباسوغو ما يقدر إجماليه بـ 8 مليارات دولار فيما بينهما. وفي العام 2004، ووفق تقدير الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، سُرق 140 مليار دولار من أفريقيا، من خلال خصخصة القروض والمساعدات للدولة، والرشاوى للمسؤولين الفاسدين منذ الموجة الرئيسية للاستقلال (180). وتؤكد هذه الأرقام فقط ما يعرفه الجميع: أن أفريقيا ليست فقيرة، لكنها لم تتعلم بعد حماية ثروتها لنفسها.

وحدث بعد ذلك أن أصبحت الأموال التي سرقت من الشعب الأفريقي، وأودعت في حسابات خارجية، متاحة لمزيد من الإقراض أو الاستثمار من قبل المصرفيين من الدول المانحة. ولايزال الملايين من الأفارقة العاديين، الذين وضعت على أكتافهم تلك الديون، يقاسون عواقب هذه السرقة. واليوم أيضا، يمكن للبنوك الأجنبية العاملة في أفريقيا أن تحقق أرباحا أكبر مما تحققه في أوطانها عن طريق فرض رسوم ومعدلات فائدة أعلى بكثير على القروض. وعلى المرء أن يتساءل عن السبب وراء سماح القادة الأفارقة للبنوك والمستثمرين الأجانب بتحقيق كل هذا الربح على حساب شعوبهم. (إحدى الطرق التي تضمن بها المشروعات الأجنبية أرباحها يكون باستقطاب القادة الأفارقة، أو جعلهم مديري إدارة، أو إعطائهم أسهما. وهذا يعني أن الكل يكون سعيدا عدا الشعب عند تقديم البيانات المالية إلى المساهمين).

وفي العام 1996، أجبر ضغط الناشطين في الدول الغنية، والصناعية، وغير الصناعية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) لتخفيض ديون البلدان النامية. وبسبب هذه الحملة

وغيرها من الحملات، شهدت بعض الدول الأفريقية، والدول الواقعة في مناطق فقيرة أخرى، تخفيض ديونها أو إلغاءها. وبدءا من العام 2005، دفعت حكومة مالاوي 95 مليون دولار سنويا على دينها البالغ 2,2 مليار دولار؛ وفي العام 2006، جرى تخفيض الدفعة إلى 5 ملايين دولار. وتقلص دين سيراليون من 1,6 مليار دولار إلى 100 مليون دولار. وعموما، فبدءا من العام 2008، أُلغي نحو 88 مليار دولار من الدين المدينة به الدول النامية، على الرغم من أنه في مقابل كل دولار تحصل عليه الدول الفقيرة من المساعدات، لاتزال ترد 5 دولارات في المتوسط لخدمة الدين (19). وعلى الرغم من امتلاكها 5 في المائة فقط من دخل العام النامي، لايزال لدى أفريقيا ما يقرب من ثلثي دين العالم. وبدءا من العام 2005، أنفقت أفريقيا جنوب الصحراء 14,5 مليار دولار سنويا في رد الديون (200. وطبقا للأمم المتحدة، ففي العام 2007، توقف عبء الدين الأفريقي عند 255 مليار دولار "200.

وفي العام 1998، شجعت حملة اليوبيل 2000 قادة أغنى دول العالم ليس فقط على تقديم الإعانة بل إلغاء جميع الديون، وليس لبعض الدول الأفريقية فقط بل ولجميع هذه الدول. وحتى وقت تأليف هذا الكتاب، لم يكن قد جرى الاتفاق بعد على الإلغاء الشامل، ولاتزال بعض دول القارة ترزح تحت وطأة أعباء الدين الثقيلة أو ذات المغزى.

وبعد سنوات من الصراع تحت حكم رئيسين نهابين من القادة العسكريين، هما صامويل دوي وتشارلز تايلور، انتخب الليبيريون في نوفمبر من العام 2005 عالمة الاقتصاد إلين جونسون - سيرليف رئيسا لهم. وقد ورثت بلدا خربا. ولم يقتصر الأمر على تدمير البنية التحتية المادية لليبيريا، بل تحملت عبء دين يقدر بـ 3,5 مليار دولار. «ليس من الإنصاف لأطفالنا الصغار أن يرثوا هذا الدين الذي حصلوا منه على منافع ضئيلة للغاية»، كما أشارت جونسون - سيرليف بحق (22).

وليبيريا الآن في طريقها إلى تخفيف عبء الدين للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. لكن كينيا، شأنها شأن نيجيريا، تعتبر حاليا غنية بما يكفي لأن تكون قادرة على خدمة دينها. وحتى العام 2004، لاتزال كينيا مدينة بـ6,8 مليار دولار، وترد للدول الغنية التي أقرضت المال مليون دولار يوميا سدادا للدين على دفعات. وشأنها

شأن نيجيريا وليبيريا، فجزء كبير من الدين الذي يتعين على كينيا رده قد تراكم منذ سنوات عدة بفعل قيادة ديكتاتورية أساءت إدارة الاقتصاد، ومن المرجح أنها سمحت بسرقة كثير من الأموال.

ومن الواضح أن العلاقة بين الدين، والفقر، والمساعدات في حاجة إلى التصحيح. فمن غير المعقول أن تحصل الحكومات الأفريقية على المساعدات من ناحية، في الوقت الذي ترد فيه من ناحية أخرى الديون التي جرى الحصول عليها من قبل أنظمة حاكمة فقدت مصداقيتها مقابل مشروعات لم تعد بالنفع على الشعب الأفريقي في الأغلب. لا بند من إلغاء هذه الديون غير الشرعية، ذلك أنه بقدر ما قد يتمناه المرء خلافا لذلك، فهي تضعف تأثير الجهات الخيرية والمانحة المعنية بأفريقيا وشعوبها. وبقدر ما يتلقاه الأفارقة من مساعدات بطرق عملية بجهودهم، فبعض حكومات الجهات الخيرية والمانحة، وكذلك المقرضين الدوليين، يستنزفون موارد أفريقيا. وهذا ما يزيد كثيرا من صعوبة أداء المؤسسات الأفريقية لوظائفها الأساسية المستهدفة والتي قُدمت الأموال من أجلها.

ولحسن الحظ، ففي السنوات القليلة الماضية، جاء نجاح المجتمع المدني في إقناع المقرضين الدوليين بالإقرار بوجوب عدم مساءلة الأفارقة عن خطايا الحكومات والمقرضين الذين لم يكن لهم أي سلطان عليهم، متوازيا ليس فقط مع المساعدات التي يجري تقديمها والحصول عليها على نحو أكثر شفافية ومسؤولية، ولكن أيضا مع بدء الدول الأفريقية في الانفتاح على الإدارة الديموقراطية ومشاركة المجتمع المدني - تلك الظروف التي تجعل الحكومات أكثر مسؤولية أمام شعوبها. وعلى الرغم من أن كثيرا من الحكومات لايزال كتوما ويوفر القليل من المعلومات للجمهور عن كيفية عمله، توجد الآن إمكانات أكبر أمام المواطنين، في أفريقيا وفي البلدان الصناعية، لمعرفة مقدار الأموال التي حصلت عليها الحكومات، ومقدار ما قُدم لتخفيف عبء الدين، وماهية الشروط التي تطبق.

ومن المؤكد، أنه بعد تخفيف عبء ديونها، سوف يكون الأمر متروكا للحكومات للتصرف بطريقة مسؤولة، بألا تنتهز الفرصة إما بتحويل مسار الأموال المتاحة حديثا بعيدا عن التنمية وجهود مكافحة الفقر وإما تجميع المزيد من الديون. وتمارس البرلمانات الأفريقية والمجتمع المدني أدوارا مهمة لضمان إنفاق الحكومات لهذه الأموال على نحو مناسب.

#### أفريقيا والتحدي

وببطء، يجري استرداد ملايين الدولارات التي سرقها القادة الأفارقة عبر القارة من شعوبهم من أموال المانحين أو الرشاوى على الصفقات مع الشركات متعددة الجنسيات. وعلى سبيل المثال، فبدءا من العام 2008، أُعيد 500 مليون دولار من حسابات ساني أباتشا في البنوك السويسرية إلى نيجيريا (23). وهذا ليس بالمبلغ الكبير ولهذا، إن كان مجتمع المانحين الدوليين جادا بشأن مساعدة أفريقيا، يجب عليه إجبار البنوك التابعة له على إجراء محاسبة شاملة للأرباح غير المشروعة المودعة لديها على مدى عقود.

كما يتعين أيضا على الدول التي سُرقت منها الأموال أن تطالب باسترجاعها. ومع ذلك، فبالنظر إلى أن حكومة إحدى الدول لا بد لها أن تطلب هذا الإجراء، فقد تستغرق هذه العملية بعض الوقت. وفي بعض الحالات، ونظرا إلى طول بقاء كثير من الساسة وتشبثهم بالمنصب، فإن الأفراد أنفسهم الذين يجب عليهم المطالبة بإعادة الأموال إلى الوطن هم أولئك الذين نتحدث عن أموالهم. وفي حالات أخرى، لا يرغب الساسة في فتح تحقيق بشأن الأموال المسروقة؛ لأنهم يعلمون أخرى، لا يرغب الساسة وزملاء قد يأملون في حماية بعضهم من الملاحقة القضائية المحتملة عندما يفقدون السلطة.

# اختلال التوازن التجاري

في نقده لسياسات التنمية في أفريقيا منذ الاستقلال، يبحث عالم الاقتصاد الإثيوبي، فانتو تشيرو، في أسباب إخفاق أفريقيا في الاستفادة الناجحة من الموارد الطبيعية التي ظلت دائما واضحة جلية للعالم الغني. ويشير بإصبعه إلى عدد من المشكلات: الافتقار إلى الإرادة السياسية، وضعف المؤسسات، ونقص المهارات، وعدد كبير جدا من الارتباطات بالقوى الاستعمارية السابقة، وقصور البنية التحتية، والنقل، وشبكات الاتصال. وعلاوة على ذلك، فالاقتصادات الأفريقية كان لديها فرط اعتماد على السلع (علاقة على ذلك، فالاقتصادات الأفريقية كان لديها فرط اعتماد على السلع (علاقة ولا تكون بينها مفاضلة من الناحية النوعية (وهو ما أسعارها في السوق العالمية ولا تكون بينها مفاضلة من الناحية النوعية (وهو ما يعني أن الزيت هو الزيت، والنحاس هو النحاس، وقصب السكر، بصرف النظر عن منشئها). ويحاول تشيرو وعالم الاقتصاد الغاني، جورج آييتي، إقامة بصرف النظر عن منشئها). ويحاول تشيرو وعالم الاقتصاد الغاني، جورج آييتي، إقامة

الدليل على أن غو القارة قد أحبط بسبب إخفاق الحكومات الأفريقية في تنويع اقتصاداتها. فهي لم تحسن قطاعاتها الزراعية، أو توسع نطاق صادراتها، أو تطور آليات وصناعات لإضافة قيمة إلى السلع التي تنتجها، أو تدعم حوافز ريادة الأعمال والتراث السوقى للشعب الأفريقي.

وفي الوقت ذاته، فعلى الرغم من الأولوية التي يعطيها المجتمع المدني الدولي للتجارة العادلة من أجل أفريقيا والمناطق الأخرى النامية، لاتزال هناك عقبات كبيرة. وتتعرض قدرة الشعوب الأفريقية على الاستغال بالأنشطة الاقتصادية والمبادرات الإبداعية التي تولد الثروة للتثبيط بفعل السلع الاستهلاكية المستوردة، والتي يجري إنتاجها بالجملة. وفي الأغلب تباع تلك السلع بأسعار أرخص من أسعار السلع المحلية، مع تهميش المشروعات المحلية التي لا تستطيع منافسة الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والمبالغ الضخمة لرؤوس الأموال الأجنبية. كما كان من المفتقد أيضا إمكان الحصول على المعلومات والمعرفة، والقدرة على الاستفادة منهما؛ وتنبع كلتا المشكلتين من الافتقار إلى التعليم، وتؤديان معا إلى تقييد الإبداع.

لاتزال أفريقيا في معظمها منتجة للسلع مثل البترول، والمعادن، والفلزات. وفي العام 1960، كانت تسع سلع - تشمل القهوة، والكاكاو، والقطن، والسكر - تؤلف 70 في المائة من الصادرات الزراعية لأفريقيا جنوب الصحراء. وبحلول الثمانينيات من القرن العشرين، كانت تشكل المقدار نفسه تقريبا - 76 في المائة - حتى عندما توسعت بلدان في مناطق الأخرى في نطاق صادراتها ونصيبها من الأسواق الأخرى.

واليوم، لايزال كثير من النشاط الاقتصادي لأفريقيا يعتمد على مزيج غير مستقر من المساعدات، والسياحة، وتصدير الموارد الطبيعية، وبيع المحاصيل النقدية - كالقهوة، والشياي، وقصب السكر، والجوز، والمواد الغذائية الأخرى - التي ميزت القارة منذ استقلالها، ومنذ الحقبة الاستعمارية في بعض الحالات. لقيت الدول الأفريقية المستقلة حديثا تشجيعا من جانب المؤسسات المالية الدولية، وبعض الحكومات المانحة، وبعض وكالات التنمية على توسيع اقتصاداتها عن طريق التركيز على المحاصيل النقدية التي يمكن بيعها في السوق العالمية، مع استخدام العائدات في إنتاج منتجات أساسية أخرى. ونتيجة لذلك، فقد أصبح المزارعون الفلاحون في إنتاج منتجات أساسية أخرى. ونتيجة لذلك، فقد أصبح المزارعون الفلاحون

(عديمو الدراية إلى حد كبير) في جزء كبير من أفريقيا معتمدين تماما تقريبا على الدخل من إنتاج هذا المحاصيل النقدية للوفاء بجميع احتياجات المنزل كالمأكل، والملبس، والرسوم المدرسية، والانتقال.

وفي أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، انهارت أسعار السلع لتزيد من فقر الكثير من الدول الأفريقية. وانخفض نصيب أفريقيا من صادرات البلدان النامية من 12 في المائة في البلدان النامية من 12 في المائة في العام 1961 إلى أقل بقليل من 6 في المائة في العام 1980. وقد كلف الانخفاض الدراماتيكي لأسعار السلع أفريقيا 50 مليار دولار من خلال ما خسرته من إيرادات بين العامين 1986 و1990، وهو ما يزيد على ضعف المبلغ الذي حصلت عليه المنطقة من المساعدات خلال الفترة نفسها. وكانت هناك عدة أسباب لهذا الانخفاض الشديد: ظهور منافسة أشد من قبل الاقتصادات الآسيوية الناشئة إلى جانب أسواق جديدة للمواد الاصطناعية أو البديلة؛ وانهيار الاتحاد السوفييتي الذي أدى إلى إغلاق أحد المنافذ أمام بعض منتجات الدول الأفريقية؛ ومع هبوط الأسعار، أفرط الأفارقة في الإنتاج أيضا، الأمر الذي ترتب عليه مزيد من الانخفاض في الأسعار، وخلال الفترة بين العامين 1970 و2005، انخفض من يد من الانحقاض في الأسعار، من السوق العالمية من 4 إلى 2 في المائة (25).

وكمعظـم الأفارقة، فالكينيون منتجون للمواد الخام رخيصة الثمن، ومستهلكون من الطراز الأول للمنتجات المستوردة - من ملبس، ومأكل، ومستلزمات أخرى - التي ندفع الكثير حقا ثمنا لها. تأتي دبابيس شعرنا وأمشاطنا البلاستيكية من الصين، والنفط لإنتاج السلع من الشرق الأوسط؛ ونستورد الصابون، ومعجون الأسنان، والشامبو من إنجلترا؛ وكريات أجسامنا من ألمانيا؛ وتجلب ملابسنا وأحذيتنا، القديمة والجديدة كلتاهما، من خارج كينيا. حتى الأزرار، التي نخيطها في ملابسنا بالإبر الصينية وبخيوط القطن الهندي، أجنبية. وعندما كنت صغيرة، كنا متعودين على الذهاب إلى المحلات حيث تضع ببساطة قدمك على قطعة من الورق ويصنع لك الإسكافي حذاء من الجلد المحلي، أو حيث يأخذ ترزي محلي قياساتك ويصنع لك فستانا. لم تكن هناك أي ملابس مستعملة أو أحذية مصنوعة من البلاستيك. وكنا متعودين على خياطة جواربنا بأيدينا؛ والآن فهي تستورد من الصين أيضا. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الحياة أسهل، فقد أصبحت أيضا باهظة الثمن وتعتمد بشدة على البضائع المستوردة.

ورما يُنتج طعامنا في كينيا - إما الدجاج وإما الأرز، وكذلك بعض الخضر - لكن الدخل المتحصل منها عموما يتدفق في اتجاه واحد: إلى الخارج. ونتيجة لذلك، فالمال الذي يُجلب إلى المناطق الريفية عن طريق بيع السلع كالمحاصيل النقدية يُسحب بعد ذلك وإعادته إلى المدن التي تنقل السلع الاستهلاكية منها، وفي الأخير يعاد إلى الدول التي تنتجها. كما أن جانبا كبيرا من معظم الصناعات الموجودة في كينيا - السياحة، وزراعة الزهور، والقهوة، والشاي - مملوك لشركات أجنبية.

ونظرا إلى اعتماد السلع على الوفرة مثلما تعتمد على الطلب، فهي تخضع أحيانا لتغيرات الأسعار المتقلبة. ففي السنوات الأخيرة، ارتفع السعر العالمي للنفط وبعض المعادن، وهو ما يعني أن بعض اقتصادات أفريقيا قد أخذت في الازدهار. وطبقا للتقرير الاقتصادي للأمم المتحدة حول أفريقيا للعام 2008، فقد زاد إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا من أقل بقليل من 4 في المائة سنويا في العام 2001 إلى أعلى بقليل من 6 في المائة في العام 2008. وانخفض التضخم خلال الفترة نفسها، من أعلى بقليل من 6 في المائة إلى 5 في المائة.

وفي الوقت الذي يلقى فيه هذا الخبر ترحيبا من جانب الدول التي لديها إيداعات كبيرة في السلع المرغوبة، لاتزال اقتصاداتها عاجزة عن التخلص من التقلبات الحتمية للسوق بسبب اعتمادها المفرط على عدد قليل جدا من الصناعات. وفي الوقت ذاته، لم يقم عدد كاف من البلدان الأفريقية بتنويع قاعدته الاقتصادية أو يحرز تقدما نحو الاكتفاء الذاتي في القطاعات الأساسية كالإنتاج الغذائي. وعلى سبيل المثال، فخلال الفترة بين العامين 2002 و2005، تجاوز إجمالي صادرات زامبيا الضعف، من أقل بقليل من مليار دولار إلى نحو 1.2 مليار دولار؛ ومع ذلك، فقد رجع السبب وراء هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع سعر النحاس الذي بلغ 50 في المائة من إجمالي الصادرات في العام 2005<sup>(72)</sup>. ومنذ استقلالها عن بريطانيا، ظل اقتصاد نيجيريا معتمدا بشكل كلي تقريبا على النفط الذي عثل ما يزيد على 95 في المائة من إجمالي الصادرات منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين (80). ويتوقع صندوق النقد الدولي مزيدا من التفاوت في معدلات النمو بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط في أفريقيا حنوب الصحراء (20).

ويطلق اختصاصيو التنمية على الاعتماد المفرط على أحد الموارد الطبيعية، إلى حد الإضرار بإنشاء صناعات أخرى وتنويع اقتصاد أحد البلدان، «لعنة الموارد» (٥٠٠). ويعد هذا الأمر إشكالية، خصوصا عندما يفتقر البلد إلى الدراية التكنولوجية باستخدام تلك الموارد، ويعتمد - بدلا من ذلك - على الآخرين لاستغلال المنتجات النهائية وتقاسمها. وسوف يكون من بين التحديات التي تواجهها الدول المصدرة للبترول، والمتنامية حديثا في أفريقيا، التغلب على غط القارة المثبط للهمم، حيث يبقى مواطنو الدول الغنية بالموارد غارقين في مستنقع الفقر، حتى عندما تجني ينجة صغيرة والمضاربون الدوليون والشركات متعددة الجنسيات منافع ضخمة. ولتحقيق تلك الغاية، فقد اقترح بول كولير، الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، ميثاقا متفقا عليه دوليا لإيرادات الموارد الطبيعية، من شأنه أن يضمن الشفافية في ترسية العقود وسداد الدفعات لاستغلال الموارد؛ ويكفل بعض الاستقرار في الأسعار (مع تجنب دورات الانتعاش والكساد)؛ ويكشف عن الإنفاق العام؛ ويدير الإنفاق العام؛ ويدير الإنفاق أن يكون المجتمع المدني، وبخاصة داخل البلدان التي تتعامل مع «لعنة الموارد»، محوريا لإقرار ميثاق كهذا(٥٠).

وعلى الرغم من ذلك، فالهيمنة الاقتصادية لأحد الموارد الطبيعية ليست بالضرورة لعنة دائما. فالنرويج، على سبيل المثال، تمتلك نصف النفط واحتياطيات الغاز في أوروبا، وفي العام 2004 أصبحت أكبر ثالث مصدر للنفط في العالم (32). في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كانت النرويج فقيرة للغاية إلى درجة أن القرن التاسع عشر ومعلى القرن العشرين، كانت النرويج فقيرة الغاية إلى درجة أن في المائة من سكانها هاجروا بحثا عن مزيد من الفرص وحياة أفضل. ومع ذلك، فبحلول العام 2007، كان لديها أعلى ثالث إجمالي ناتج محلي للفرد الواحد في العالم، وكان متوسط العمر المتوقع عند الميلاد ثمانين عاما، واحتلت المرتبة الثانية في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة (33). وتحتفظ النرويج بمعدلات مرتفعة للضرائب، كما أن تكاليف المعيشة مرتفعة أيضا، وهما ما يعنيان معا أن التفاوتات في الثراء تكون صغيرة نسبيا وتسود المجتمع روح المساواة.

ومنذ العام 1990، ظلت النرويج تدخر بعضا من المال الذي تحصل عليه من صادراتها النفطية في صندوق ثروة سيادية. واعتبارا من يونيو العام 2007، كان هذا

الصندوق بقيمة 300 مليار دولار، أو 62 ألف دولار لكل مواطن نرويجي. وتسيطر الحكومة النرويجيـة على جانب كبير من الصناعة النفطية، وهذه حقيقة تدل على أن العمل الذي تديره الدولة لا يكون بالضرورة إما منعدم الكفاءة أو موضع فساد. ويبرهن معدل التضخم المنخفض للاقتصاد النرويجي وتأكيد الحكومة على البحوث والتطويـر في القطاعات غير النفطية على إدراكهـا أن الدخل النفطي الضخم اليوم يجـب ألا يبدد. كما يوضح أيضا أن النرويج تعد العـدة لما بعد نفاد نفطها وبذلك تتجنب «الشّرك» الذي وقعت فيه كثير من الدول الأفريقية التي تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية (34).

ويستخدم حكام الإمارات العربية المتحدة - سبع إمارات صغيرة تكاملت اقتصاديا وسياسيا، وبذلك رفعت أوضاعها الدولية - احتياطياتهم من النفط والغاز الطبيعي لتنويع اقتصاداتها من خلال الصناعات الخدمية والمنتجعات الترفيهية. وعندما قمت بزيارتها في العام 2007، أذهلني مقدار ما استثمرته الإمارات العربية المتحدة في التعليم العالي، وبخاصة لإعداد جيل من الرجال والنساء القادرين على الاستفادة من الابتكارات المستقبلية في العلوم وتكنولوجيا المعلومات. وقد أوضح لي الوزراء الإماراتيون أنهم يعدون العدة لوقت بلا نفط. لا يمكن للهياكل الإدارية للنرويج والإمارات العربية المتحدة أن تكون أكثر اختلافا، ومع ذلك فالقادة في كلا البلدين يدركون أن الاستقرار طويل الأجل واستدامة اقتصاداتها يعتمد على الإدارة السليمة لمواردهما.

وتقدم نيجيريا، من ناحية أخرى، غوذجا كلاسيكيا لكيفية تيسير القيادة الهزيلة لاستغلال سلعة، النفط في هذه الحالة، على حساب الأغلبية الساحقة من شعب بلد ما. ويرجع السبب جزئيا فيما تعرضت له نيجيريا من عنف سياسي، واضطراب اجتماعي، وفترات طويلة من الحكم العسكري، وفساد هائل، ونقص مستمر في الخدمات الأساسية، وفقر مدقع إلى المنافسة على الإيرادات النفطية بين نخبة صغيرة. لاتزال التفاوتات بين الأغنياء والفقراء شاسعة، وتظل البنية التحتية والصحة والتعليم اللائقة، في أعين معظم النيجيريين، بعيدي المنال. وطبقا لبعض الحسابات، فقد ربحت نيجيريا 400 مليار دولار من الإيرادات النفطية منذ الاستقلال، منها مهيار دولار رجا يكون قد أسيء إدارتها (35). وفي العام 1998، عادت نيجيريا

إلى نظام الحكم الدعوقراطي؛ ومع ذلك، فهناك من يزعم أن كثيرا من النيجيرين سيفقدون قناعتهم بأن الدعوقراطية ستؤدي إلى التنمية، ومساواة وإنصاف أكبر، واستخدام أكثر حكمة للدخل النفطي النيجيري.

كانت سياسات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وحكومات البلدان المتقدمة عنصرا إضافيا، وحاسما في الصعوبات التي واجهتها أفريقيا في الحصول على فوائد الاقتصاد العالمي. وفي الثمانينيات من القرن العشرين، قيدت السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي الحصول على المنتجات الزراعية الأفريقية، في الوقت الذي أكدت فيه سياسات التكيف الهيكلي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أسبقية التطوير على التنويع السلعي. وكان من بين الشروط التي فرضت من خلال برامج التكيف الهيكلي، ومنذ فترة قريبة، مبادرات تخفيف عبء الدين، أن تزيد البلدان الفقيرة من فتح أسواقها للبضائع من العالم المتقدم، كوسيلة لجلب العملة الأجنبية وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

لكن هذه الدعوة لفتح الأسواق لم تجد استجابة. ولايسزال الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وبعض بلدان شرق آسيا تحمي منتجي القطن، والقمح، والسكر لديها، إما بدعم صناعاتهم أو بفرض رسوم جمركية على هذه المنتجات وغيرها من الخارج. وقد أدى عدم رغبة الدول الصناعية في إلغاء هذا الدعم، مقرونة بقلق البلدان النامية المتزايد بشأن الأمن الغذائي في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والحبوب الأساسية، إلى انهيار محادثات التجارة العالمية في العام 2008.

وفي بعض الأحيان، يكون ما يبدو أنه انفراجة في التجارة عائقا آخر مقنعا في واقع الأمر. وعلى سبيل المثال، فقد منح قانون النمو والفرص في أفريقيا ألا والعام 2000، الذي اعتمده الكونجرس الأمريكي، كينيا ودولا أفريقية أخرى الفرصة لتصنيع المنتجات القطنية وبيعها في السوق الأمريكية. ومع ذلك، فقد كان أحد الشراك المخبأة أنه يتعين على كينيا استخدام الغزل الأمريكي، حتى إن كانت كينيا ترزع القطن أيضا. وهذا يعني أن كينيا كانت، في واقع الأمر، تدعم مزارعي القطن الأمريكي وتقضي على سوق لمنتجيها. وبهذه الطريقة، يمكن تملق الدول الأقل نفوذا من قبل المجتمع الدولي أو دول بمفردها حتى تعتقد أنها أكثر أهمية مما تكون، أو يمكن إجبارها على تقديم شروط تجارية تفيد البلدان الأكثر ثراء.

وعلى الرغم من هذه البيئة الصعبة، فلن يكون في مصلحة أفريقيا أن تنهي الأمر؛ ولا يمكن لأفريقيا تجنب حقيقة العولمة. وفي الواقع، فالنمو الأسي في صناعة الاتصالات اللاسلكية في بلدان مثل كينيا، وجنوب أفريقيا، وغانا، وناميبيا، وكذلك الصومال التي مزقتها الحرب هو مجرد مثال واحد للإمكانات الهائلة للأسواق الناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء (36). وهؤلاء الأفارقة الحاليون لديهم الفرص لرفع مستوى معيشتهم، والتوسع في التجارة الأفريقية الداخلية والبينية، وتنمية اقتصاداتهم حتى تتجاوز انتزاع الموارد الطبيعية وتصدير السلع. والحقيقة أن أفريقيا لديها الفرصة لإضافة قيمة إلى تلك السلع عن طريق إنتاج منتجات تامة الصنع. ويمكن تحويل كاكاو غرب أفريقيا إلى شيكولاتة في ذلك الجزء من العالم بدلا من بلجيكا؛ ويمكن إضافة كولتان الكونغو إلى المكثفات في البلد نفسه الذي يجري تعدينه منها؛ ويمكن تجميع أشعة الشمسية تُنشأ في القارة.

وتتمثل إحدى طرق تقديم المساعدة من قبل أصدقاء أفريقيا في إتاحة التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا في البلدان الأفريقية، مع المساعدة الفنية المطلوبة. والحكومات الأفريقية عليها مسؤولية أيضا. فإذا لم تنشئ بيئة تشجع الإبداع والابتكار وتدعمهما، فسوف تظل بلدانها متخلفة في عالم تحكمه التكنولوجيا، على الرغم من الكم الهائل من الموارد الموجود تحت تصرفها. سوف يتطلب تحقيق هذا زيادة قدرات الشباب الأفريقي من خلال التعليم، وبخاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية. ويمكن للاستثمار في البشر والتعليم المناسب أن يؤدي إلى تكرير الذهب أو النفط، وهذا هو ما أدركته «النمور» الاقتصادية الآسيوية التي جعلت التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا أولوية وطنية، في الوقت الذي راح فيه عدد كبير جدا من الدول الأفريقية يستثمر في «الأمن» والحروب.

ومع ذلك، فتوسع بعض الاقتصادات الأفريقية أخيرا علامة مشجعة على أن أفريقيا قادرة على تجاوز المساعدات نحو الاعتماد على الذات، وربما يتيح لها القيام بذلك إعادة تقويم الاختلال في توازن النظام التجاري الدولي. وفي العام 2007، سجلت الاستثمارات المحلية 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين أنه في العام 2006، وطبقا للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي

#### أفريقيا والتحدي

والتنمية، تجاوز مبلغ الـ 48 مليار دولار لرأس المال الخاص الذي تدفق إلى أفريقيا جنوب الصحراء - وقد شكل أربعة أضعاف ما كان عليه في العام 2000 - مساعدات التنمية الرسمية (40 مليار دولار) للمرة الأولى(37).

ومع ذلك، فزيادة الاستثمارات الخاصة وتدفقات رأس المال ليست الدواء العام للتخلف. وفي الوقت الذي يستخدم فيه الأفارقة التكنولوجيا الخلوية على نحو مثمر للمساعدة في تيسير العمل وتحويل النقود (38)، مع وجود عدد قليل من أصحاب المشروعات الأفارقة في طريقهم إلى أن يصبحوا غاية في الثراء عن طريق اتصالات الهاتف الخلوي، حتى في المناطق النائية، فالأفارقة ككل لايزالون يتحدثون فقط عبر الهواتف الخلوية ولا يقومون بصنعها؛ وبالمثل، فهم يشاهدون أجهزة التلفاز بدلا من إنتاج المحتوى لها أو تصنيع الأجهزة بأنفسهم. وتتمثل إحدى الطرق لضمان أن تكون الدول الأفريقية أكثر اعتمادا على النفس وتنافسية في قيام الدول الصناعية بنقل التكنولوجيا - مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيا الخضراء - إلى تلك الدول الأقل تقدما تكنولوجيا. لكن البلدان الأفريقية نفسها يجب أن تستثمر أيضا في العلوم والتكنولوجيا.

ولا تغني الحاجة الواضحة إلى الاستثمارات الرأسمالية لإنتاج الثروة للمواطنين ودعم التنمية عن الحاجة الواضحة بالدرجة نفسها إلى إنتاج الثروة الناشئة وتوزيعها بطريقة نزيهة وعادلة. ولا بد للمستثمرين من التعاون الوثيق مع الحكومات لدعم المشروعات التي تعود بالنفع على الشعب، وعدم استغلال ضعف تلك الحكومات أو فسادها، أو قوانينها وتشريعاتها، لاستغلال المواطنين.

ومن المؤكد أن أحد الأسباب وراء سماح الساسة باستغلال شعوبهم وموارد الدولة يرجع إلى أنه قد جرى اختيارهم وجعلهم مديرين لأعمال المستثمرين، أو عرضت عليهم فرص الاستثمار هم أنفسهم، أو أعطوا رشاوى مربحة. وبالإضافة إلى ذلك، فالحكومات في أفريقيا بحاجة إلى إدراك أن التفاوتات التي تميز مجتمعاتها، والتي تعمل النظم الإدارية والاقتصادية غير النزيهة على نحو متأصل للإبقاء عليها، سوف تذكي جذوة العنف والصراع. سوف تتصدر مظالم السكان المحلين المشهد، عاجلا أو آجلا، سواء كان ذلك بتشجيع من الساسة في أثناء الانتخابات أو عندما يتعرض الساسة أنفسهم للظلم؛ ولا يمكن احتواء المظالم لمدة طويلة.

يعتمد سداد الديون، وإعادة تقويم التجارة، ورسملة الاقتصادات الأفريقية جميعها على إعادة توازن العولمة. فأحد حكامها الرئيسيين، منظمة التجارة العالمية، لا يعمل على ملعب مستو: فالبلدان المتقدمة تطالب البلدان النامية بفتح أسواقها لكنها لا ترد بالمثل بفتح أسواقها الخاصة. وفي منظمة التجارة العالمية، تجلس الدول جميعها على أنهم متساوون، وإن كان من البديهي أنهم ليسوا متساوين (39). ويحاول كل ممثل، بالطبع، الإتيان بأفضل اتفاق لبلده أو بلدها، ولكن بالنظر إلى أن إجماليات الناتج المحلي مجتمعة لدول شرق أفريقيا: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا (يقدر إجمالي عدد سكانها بمائة مليون نسمة) هي أقل من إجمالي الناتج المحلي لولاية ديلاوير الأمريكية الصغيرة ذات السكان الذين يقل عددهم عن المليون نسمة، فمن الواضح أن الدول الأفريقية، بقدرتها المحدودة على المساومة، يمكن أن تظل مستغلة.

أحد السبل المتاحة أمام أفريقيا للحصول على اتفاق أفضل في منظمة التجارة العالمية أو في ميادين العمل الأخرى، حيث يجري التفاوض بشأن القواعد التجارية، هـو ترابطها معا، كقارة أو في أقاليم. وقد تنبأ الرئيس الغاني كوامي نكروما بهذه الحاجة منذ خمسين عاما، عندما دعا إلى أفريقيا موحدة توازن النفوذ السياسي لأوروبا، والولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي. واليوم، تبدلت المحاور قليلا. فخارج مجال النفوذ للـدول المنتجة للبترول، يارس الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واقتصادات شرق وجنوب آسيا الآن أقصى درجات النفوذ على التجارة الدولية.

وفي أثناء الحرب الباردة، حاولت أفريقيا الاستجابة لدعوة نكروما من خلال منظمة الوحدة الأفريقية. كما أنشئت العديد من الاتحادات الإقليمية. وفي العام 1967، صاغت كينيا، وتنزانيا، وأوغندا اتفاقيات لإيجاد اتحاد سياسي واقتصادي أقوى، مجموعة شرق أفريقيا East African Community. وظل قائما عقدا من الزمن قبل أن تؤدي المصالح الجيوبوليتيكية والصراع السياسي الداخلي إلى انهياره. ولو أنها وجدت الرعاية، لكان من الممكن لمجموعة شرق أفريقيا أن تحمل المنطقة بعيدا جدا من خلال إزالة الحواجز الاقتصادية والسياسية الاصطناعية التي أوجدتها القوى الاستعمارية واستمرت بفعل القيادة الأفريقية ما بعد الاستعمار.

وفي العام 2002، وللوفاء باحتياجات وفرص أفريقيا في عالم آخذ في التعولم سريعا، انضمت المجموعة الاقتصادية الأفريقية (African Economic Community) إلى منظمة الوحدة الأفريقية لتصبحا الاتحاد الأفريقي (AU). كما أنشئت العديد من التكتلات التجارية الإقليمية في السنوات الأخيرة مثل الكوميسا، (السوق المشتركة لحول شرق وجنوب أفريقيا كرصقت (COMESA)، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC)، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط أفريقيا (UDEAC)، وفي العام 2002، الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) (NEPAD). ولسوء الحظ، لم تؤد هذه المنظمات عملها كما ينبغي، كما أن كثيرا من الأفارقة العاديين لا يعرفها أيضا.

وهناك مساع جديدة تبذل لإعادة إنشاء مجموعة شرق أفريقيا، وتضم هذه المرة الأعضاء الثلاثة الأصليين إضافة إلى بوروندي ورواندا، بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين الدول. وللأسف، فقد شابت هذه المساعي، التي استمرت لأعوام، الشكوك وعدم الثقة بين حكومات ومواطني الدول المعنية، ولذا فإن التحرك باتجاه الوحدة والتنمية اللتين ينشدهما المجتمع بطيء جدا. ونتيجة لذلك، يستمر اختلال التوازن التجاري بين أفريقيا والعالم الصناعي.

وخارج أفريقيا، قامت التكتلات السياسية - الاقتصادية الأخرى بأداء عملها بشكل أفضل. وفي العام نفسه الذي نالت فيه غانا استقلالها، أُسست السوق الأوروبية المشتركة وضمت في عضويتها فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا الغربية، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ. واليوم، يضم خلفها، الاتحاد الأوروبي (EU)، سبعة وعشرين عضوا، وبإجمالي عدد سكان يقارب خمسة ملايين نسمة، وإجمالي الناتج المحلي في العام 2007 نحو 15 تريليون دولار، وإجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد نحو 32 الفيام 2007 نحو 15 تريليون دولار، وإجمالي الناتج المحلي البلدان الفقيرة نسبيا ذات ألف دولار (41). ومع توسعه، فقد ساعد الاتحاد الأوروبي البلدان الفقيرة نسبيا ذات يوم مثل إيرلندا، وإسبانيا، واليونان، ودولا في شرق أوروبا على التنمية والاستقرار. وعلى الرغم من أن التكامل السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي لم يخلُ من الصعاب، فهو يثبت بحق أنه بالإرادة السياسية، وإذا ما وضع القادة شعوبهم أولا، عكن للكثير أن يتحقق.

وعلى مدى زمن طويل جدا، ظل الأفارقة منقسمين ومستضعفين من دون وجه حق، نتيجة لسياسة الحرب الباردة، وتنافس القوى العظمى، والطمع، والنزاعات الصغيرة، والصراعات الملفقة من قبل الدهماء والطغاة. ويمكن للأفارقة، برفع أصواتهم معا على الصعيدين الإقليمي والقاري، المطالبة بالمزيد وتحقيقه في غرف التفاوض وقاعات القوى الكبرى. وليس من قبيل المبالغة القول إنه ما لم يتمسك القادة الأفارقة بأهدافهم المشتركة والعمل معا لجعل دولهم، كل على حدة والقارة ككل، أكثر قوة، سوف تظل أفريقيا ضحية للعولمة وقواعد التجارة العالمية غير العادلة، وليست مستفيدا.

لن ينتظر العالم أفريقيا. ويشير التاريخ إلى أنه سيمضي قدما من دونها، ويستغل مواردها مادامت كانت قابلة للاستغلال. ولم يعد بمقدور أفريقيا الوقوف مكتوفة اليدين؛ كالشعب الأنغولي ذي السمك الطيار في لواندا، ولا بد لها من اغتنام الفرص المتاحة أمامها.

# تأثير الشرق

في السنوات الأخيرة، أخذت الصين ودول آسيوية أخرى على عاتقها دورا أكبر في الشـؤون الأفريقية. واعتمادا على الخبرات المشتركة مع أفريقيا كضحايا للإمبريالية، شرعت دول كالصين في صياغة اتفاقيات ثنائية تقدم مـن خلالها للدول الأفريقية مساعدات إغائية وإنشائية من ناحية، وسـعيا إلى الحصول على النفط والرواسب المعدنية لتمويل نموها الأسي من ناحية أخرى. وعلى سـبيل المثال، تحصل الصين حاليا على ما يقرب من ثلث ما تحتاج إليه من النفط من أفريقيا. وتقدر المساعدات الإنهائية الصينية للدول الأفريقية بنحو 2 مليار دولار، في الوقت الذي زاد فيه حجم التجارة بين أفريقيا والصين من 10 مليارات دولار في العام 2000 إلى 70 مليار دولار في العام 2000 إلى 70 مليار دولار في العام 2000 ألى وقحبر بنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه منذ العام 2003. وقعر بنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه منذ العام 2003. وتعبر منظمة حكومية دولية للدول النامية في الأمم المتحدة، وتضـم 130 بلدا، وكثير منها كان مستعمرات سـابقة للقوى الأوروبية. وعكن للصين، بوصفها إحدى الدول الخمس فقط التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، اسـتخدام هذا الحق لحماية مصالح الدول الأفريقية، وقد فعلت ذلك بالفعل.

وقد أصاب الفزع بعض الحكومات وجماعات المجتمع المدني في الغرب، بما في ذلك المداافعون عن حقوق الإنسان، إزاء الوجود الصيني المتزايد في أفريقيا،

واتهمت الصين بأنها تجري معاملات تجارية مع الحكومات الأفريقية التي تتجاهل حقوق الإنسان والدمار البيئي. ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى نجاح المجتمع المدني إلى حد كبير في إقناع الغرب بألا يدعم الحكومات المستبدة. وبالترادف مع بعض الأفارقة، فهم يشكون ليس فقط قيام الصين بإغراق أفريقيا بالسلع الرخيصة سيئة الصنع، والتي تهدد بالقضاء على الأنشطة التجارية الأفريقية المحلية، بل قيام الحكومة والشركات الخاصة الصينية باستقدام العمالة الصينية لإنجاز المشروعات.

ويمكن القول إن أفريقيا تستفيد من هذه المصادر الجديدة للاستثمار؛ وأنه إلى جانب اتفاقياتها التجارية، فدول كالصين تنشئ المستشفيات، والطرق التي توجد حاجة ماسة إليها، وكذلك ملاعب كرة القدم في المجتمعات التي لم توفر لها حكوماتها هذه الخدمات. وعلاوة على ذلك، فهم قادرون على القيام بذلك بأسعار تنافسية. ولعل ما يقلق شركاء أفريقيا التجاريين الآخرين حقا هو أن الشرق، وبخاصة الصين، آخذ في دخول منطقة نفوذهم التقليدي، وأن سلطانهم الاقتصادي طويل الأمد على الدول الأفريقية يتعرض للتهديد (43).

وفي الماضي، دخل الناس أفريقيا بالقوة. وهذه الأيام، يأتون بصفقات مهلكة على نحو مماثل، لكنها مموهة بشكل جذاب لإقناع قادة أفريقيا وشعوبها بالتعاون. ومن المؤكد أن هذه الصفقات لافتة للنظر بالنسبة إلى كثير من الحكومات الأفريقية، لاسيما أنها قد تكون خالية من «المشروطيات»، كاحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة، ودعم المساواة.

ويتساءل بعض الأفارقة علما إذا كانت القارة تتعرض لموجة جديدة من الاستعمار. ومن المؤكد أن سفر ما لا يقل عن أربعين رئيس دولة أفريقية إلى بكين في نوفم من العام 2006 لحضور منتدى الصين - أفريقيا كان دلالة على أن القارة الأفريقية تعتبر الصين صديقا عظيما (44). ورجما كان حضور كثير من رؤساء العالم ورؤساء الوزراء دلالة على نفوذ أفريقيا النسبى في العالم.

وكأي قـوة عظمى واعدة - وبالأحرى، ككثير مـن الدول القوية الأخرى اليوم - تسـعى الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وغيرها إلى الارتقاء بمصالحها، والحصول على الموارد المطلوبة، وإيجاد أسـواق جديدة لمنتجاتها، وممارسـة نفوذها في وضع السياسات الإقليمية والعالمية. وكما هي الحال أيضا مع أي قوة عظمى، فقد تسعى

الصين وراء مصالحها على حساب حقوق الإنسان، ويكون ذلك، على سبيل المثال، بتقديم الحصول على النفط على حماية سكان دارفور عن طريق منع التحركات لفرض عقوبات على السودان في الأمم المتحدة؛ والتحالف مع روسيا لوقف المزيد من العمل القسري ضد حكومة زيبابوي من قبل مجلس الأمن (45)؛ وإدارة نشاط تجاري مع القادة الأفارقة الذين لايزالون يسيئون معاملة مواطنيهم أو يقيدون الحيز الديوقراطي. وفي هذا الشأن، فالصين لا تختلف إطلاقا عن الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، والدول الأوروبية الاستعمارية التي سهلت صعود الرجال الأقوياء في أفريقيا في فترة ما بعد الاستعمار وحمتهم، على الرغم من علمها بفسادهم ووحشيتهم، واستمرت في انتزاع موارد أفريقيا من دون عائق.

ويوضح بيع الأسلحة لأفريقيا مدى تنوع، وأحيانا تدمير، بعض شركاء أفريقيا التجاريين. تقوم الصين، وإسرائيل، وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وأكثر من عشرين عضوا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتوريد الأسلحة النارية الصغيرة المحرمة لأفريقيا (40). كما تزدهر التجارة القانونية أيضا. وقد تجاوزت قيمة مبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة لأفريقيا 125 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) في العام 2000. وخلال الفترة بين العامين 1998 و2005، تجاوزت قيمة مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة لأفريقيا 157 مليون دولار، والصين 600 مليون دولار، وروسيا 700 مليون دولار، ودول أوروبا الغربية (باستثناء فرنسا) 1,2 مليار دولار. وكانت قيمة مبيعات الأسلحة الفرنسية وحدها 900 مليون دولار (47).

وكما هي الحال مع كثير من التحديات التي تواجهها أفريقيا، فالأمر متروك للقيادة الأفريقية لوقف الصراعات الداخلية التي يؤججها الطمع لضمان أنها لم تعد تتابع اتفاقياتها المجحفة مع المناطق الأخرى. كما أن هناك فرصة أيضا أمام القيادة على المستويات الأخرى - على سبيل المثال، قيام المجتمع المدني الأفريقي بالتواصل مع المجتمع المدني الصيني الوليد لتبادل المعلومات ومحاولة مساءلة حكومات كلا الطرفين عن تصرفاتها، خاصة أنها تمس حقوق الإنسان.

وقد تجلى مثال جيد للإمكانات المتاحة للأفارقة للتعرف على مصالحهم المشتركة والعمل بشكل جماعي في أبريل من العام 2008 عندما رفض عمال الشحن المتحدون في نقابة في ديريان، بجنوب أفريقيا، تفريغ شحنة من الأسلحة الصينية كانت متجهة

#### أفريقيا والتحدي

إلى زيمبابوي في وقت كانت فيه زيمبابوي متورطة في أزمة سياسية وإنسانية كبرى. وقد جرى تنبيههم إلى الشحنة عن طريق ناشطي المجتمع المدني في زيمبابوي الذين كانوا يخشون أن تستخدم الشحنة المذكورة والتي تضم نحو 3 ملايين طلقة ذخيرة لسلاح 47 - AK، 1,500 قنبلة صاروخية، و3 آلاف طلقة وماسورة هاون في التمهيد للجولة الحاسمة من الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة (48). وقد طلب الرئيس المجولة الحاصل ليفي مواناوازا، وكان آنذاك رئيسا لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، من الدول الأربع عشرة الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي عدم السماح للسفينة بالرسو وتفريغ شحنتها، خشية أن يؤدي تسليم الأسلحة إلى زيادة عدم الاستقرار في زيمبابوي (49).

ومع ذلك، لم تستدر السفينة عائدة أدراجها إلى الصين؛ وبدلا من ذلك، أبحرت حول رأس الرجاء الصالح متوجهة إلى ناميبيا. وفي تلك اللحظة، أصبح الحصول على أخبار عن مكان السفينة أكثر صعوبة. على الرغم من أن الحكومة الصينية أشارت إلى أنها ستعيد السفينة إلى الصين، فقد بينت التقارير في مايو أن الشحنة لم تُحمل إلى البر فقط، بل وصلت إلى زيمبابوي بالفعل. وذكر بعض الصحفيين أن السفينة قد أفرغت حمولتها المهلكة في بوانت نوار بجمهورية الكونغو (الكونغو - برازافيل)، في حين زعم آخرون أن السفينة شوهدت راسية في ميناء آخر عبر ساحل غرب أفريقيا. في أثناء متابعتي للقصة، قيل لي إن هذا الميناء كان الميناء نفسه الذي شاهدت فيه الحرمان قبل ربع قرن بسبب الصراع والآثار الضارة للتدخل غير المسؤول في دولة أفريقية. ربا يكون السلام قد عاد إلى أنغولا، لكن إرث الصراعات الداخلية ومبيعات الأسلحة لاتزال تؤرق المنطقة. ويبدو أن المسؤولين الزيمبابويين قد طاروا إلى أنغولا للترتيب لتسليم الشحنة، وكانت لواندا الميناء الذي رست فيه الحمولة.

# القيادة

أؤمن إيمانا راسخا بأنه ما لم يدرك الأفارقة من كل طبقات المجتمع ويتمسكوا بتحدي القيادة، لن تمضي أفريقيا قدما. وقد تناولت في الفصل الثاني الجذور التاريخية، والثقافية، والاقتصادية لإخفاق القيادة الأفريقية، وكيف أهملت إعطاء الشعب الأفريقي مبررا للأمل. وسوف أستعرض في هذا الفصل عزيد من التفصيل ما قد تبدو عليه القيادة الصالحة وإدارتها المتلازمة، الرشيدة.

والقيادة ليست ببساطة مسألة تتعلق بشغل المناصب العليا في حكومة، أو مؤسسة، أو عمل خاص. كما أنها ليست صفة مقتصرة على الطموحين، أو النُخبة، أو الموهوبين سياسيا، أو ذوي التعليم العالي. والحقيقة، أن القيادة عكن إظهارها من قبل المهمشين والفقراء مثلما

«لعل شعور قادة أفريقيا بأن قبضتهم على السلطة ضعيفة تماما هو ما يفسر السبب، في اختيال عدد كبير جدًا منهم ببهاريج السلطة على هذا النحو من التفاضر»

المؤلفة

يظهرها أولئك الذين يتمتعون بكل الامتيازات التي استطاع المجتمع منحهم إياها. وليس كل من يشغل منصبا قياديا قائدا بحق في واقع الأمر.

أشار الكثيرون من دارسي وممارسي المساعدات والتنمية إلى العجز القيادي في أفريقيا وتساءلوا لماذ ظل من الصعب التغلب عليه. وقد ألمح البعض إلى الإفراط في التأكيد على مشكلة سوء الإدارة كعامل في إخفاقات التنمية؛ وطبقا لوجهة النظر هذه، فالبلدان الفقيرة عموما تنتج إدارة سيئة، وليس العكس بالعكس. كما أشار بعض الدارسين أيضا إلى جغرافية أفريقيا – عدد قليل من الأنهار الصالحة للملاحة، وكثير من الدول المحاطة باليابسة من جميع الجهات، وأمراض موهنة كالملاريا – وكثير من الدول المحاطة باليابسة من جميع الجهات، وأمراض موهنة كالملاريا – على أنها معوقة للنمو الاقتصادي. كما أشاروا إلى مناخ أفريقيا أيضا – كثير من المناطق الجافة وشبه الجافة؛ والغابات الاستوائية، ذات التربة الهشة؛ قليل جدا أو كثير جدا من الأمطار – مما يجعل الزراعة أكثر صعوبة منها في المناطق المعتدلة.

وبوصفي بيولوجية، فأنا أتفق مع الرأي القائل بأن البيئة تشكل الأساس لجميع الأنشطة الإنسانية. ومع ذلك، فأنا لا أعتقد بأن جغرافية أفريقيا ومناخها لا بد أن يكونا عقبتين دائمتين لتنميتها. فسويسرا والنمسا كلتاهما بلدان صغيران ومحاطان باليابسة من جميع الجهات؛ واليابان لا تمتلك الكثير من الموارد الطبيعية؛ والثلاثة جميعهم لديهم مظاهر طبيعية جبلية تجعل الزراعة أمرا صعبا. لكل بلد تحديات جغرافية ومناخية تستلزم إدارتها والتكيف معها. وعلى الرغم من أن بعض الدول الأفريقية لديه جغرافية ومناخ يجعلانه في وضع حرج، فأيا كان العجز لديه فمن الممكن التغلب عليه أو تخفيف حدته عن طريق القيادة الفعالة التي تستغل الموارد المتاحة – الطبيعية والبشرية معا – بطريقة مسؤولة. ورغم ذلك، فني غياب الموادة القيادة، سوف تتعرض التنمية للمصلحة العامة لعراقيل، حتى في البلدان الأكثر خصوبة والغنية بالموارد.

وقد يتساءل المرء: ما الذي يتطلبه إنتاج قادة بهذه القيم، والذين تصبح حياتهم رسالتهم، والذين يتواضعون ويضحون من أجل المصلحة العامة؟ يجب ألا يكون من المستحيل إيجاد قادة في أفريقيا لديهم الرغبة في رفع مستوى القيادة ودعمهم حتى يصبحوا منارات للقارة. ومن المؤكد أن بعض القادة قد حاولوا، وغالبا بتضحيات شخصية عظيمة، إعطاء ذلك الأمل لشعوبهم وللشعب الأفريقي ككل – رجال أمثال

نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، وجوليوس نيريري في تنزانيا، وسيريتسي خاما في بوتسوانا، وليوبولد سنغور في السنغال، وأحمد بن بلة في الجزائر، وكذلك كوامي نكروما في غانا في سنواته الأولى. فهل يحذو القادة الحاليون والواعدون حذوهم في أى وقت من الأوقات في أفريقيا اليوم وفي العقود القادمة؟

من شأن ممارسة القيادة الصالحة وضع حد لانتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان والقيود على الحريات كحق الحركة، والاجتماع، والحصول على المعلومات، والتنظيم. ويمكن للقيادة الصالحة، على سبيل المثال، أن تقرر عدم بيع موارد أفريقيا الطبيعية مقابل أثمان بخسة كهذه، ثم استثمار الدخل الإضافي في تسريع عجلة التنمية البشرية والاقتصادية. ويمكن للقيادة الصالحة أن تحد من الفساد، باعتباره أحد المظاهر الأكثر هدما للقيادة السيئة التي انتشرت في أفريقيا ما بعد الاستقلال. ومن شأن القيادة الصالحة كذلك توفير البيئة التي يمكن للمواطنين فيها أن يكونوا مبدعين، ومنتجين، وأن يجدوا الثروة والفرص.

قد تقل أهمية من يقود البلد عندما لا يكون لديك ما يكفي لتأكله، أو مال تشتري به الضروريات، أو سقف فوق رأسك. ولكن، على الرغم من الفقر الذي يصيب الكثيرين جدا في أفريقيا، فأنا لا أعتقد بأن الأفارقة أكثر عجزا بشكل جوهري عن تنظيم حياتهم والدفاع عن حقوقهم، أو أكثر رغبة في قبول القيادة السيئة من شعوب أجزاء أخرى من العالم. وعلاوة على ذلك، فأنا مقتنعة بأنه لا يوجد هناك شخص واحد في أفريقيا يفضل حقا العيش في مجتمع فاسد، ذي بنية تحتية سيئة منهارة، مجتمع يخنق الابتكار والإنجاز، ويخفق في مكافأة الجدارة والقدرات، ولا يوفر الخدمات الأساسية، ولا يقدم حيزا ديموقراطيا أو يكفل السلام والأمن. فالناس جميعا يريدون نظاما ناجحا.

ويمكن أن يبدأ تحقيق القيادة الصالحة بأن يتقدم رئيس أو رئيس وزراء أفريقي ويعلن: «لدينا مشكلة في بلدنا وشعبنا. فنحن نخدع أنفسنا ونضعف قواها، ونحتاج إلى التغيير. وسواء أكان الأمر يتعلق بشرطي يرشو سائق حافلة، أو وزير حكومي يحصل على رشوة لترخيص نشاط تجاري، أو شخص ما يسرق محاصيل شخص آخر لتحقيق مكسب سريع - فنحن نخذل أنفسنا، وبلدنا، وأولئك الذين سبقونا، وبالأحرى، الأجيال القادمة. وأريد منا نحن كبلد أن نعمل على حل ذلك. وسوف

# أفريقيا والتحدي

يبدأ الأمربي، وسوف أبذل قصارى جهدي لمحاربة الجشع والفساد. وسوف أثمن الأمانة في كل ما أفعل. وسوف أضع الشعب أولا بصدق».

وبعد ذلك، يمكن أن تمتد إلى الشعب نفسه. كما أن الأمر متروك أيضا للكتلة الحرجة من الأفارقة لكي يدركوا وجود مشكلة في القيادة، وستكون تلك بمنزلة خطوة بعيدا عن الركود. ويمكنهم أن يسألوا أنفسهم: هل نشعر بأننا مهمشين؟ هل نحن قادرون على العمل بشكل جماعي حتى نضمن استخدام مواردنا بطريقة عادلة؟ هل ندرك قيمة الانتماء إلى دولة؟ عندما يعهد إلينا بمناصب قيادية، هل نلتزم بتعزيز رفاهية إخواننا المواطنين؟ هذه هي التساؤلات التي تجعل مجتمعا ما ناجحا، وتعبر أجوبتها عن نفسها من خلال نظام إداري يمكن أن يتطور ويتغير للوفاء باحتياجات الشعب بمرور الوقت.

## من البهارج إلى الشراك

تشتد أمراض السلطة فقط كلما طال بقاء قائد ما في منصبه، حتى تصل إلى العد الذي يجد معه القادة أنفسهم أسرى النواب والمساعدين الذين ساعدوهم في الوصول إلى ذلك المنصب في المقام الأول – سواء أكان ذلك عن طريق الرعاية، أو الانقلاب، أو بالدعم (المسلح أو خلافه) لجماعتهم العرقية. هناك حالات كثيرة لا يسمح فيها نواب القائد لرئيس الدولة بترك منصبه خشية الملاحقة القضائية من قبل حكومة جديدة لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الحكم الذي يخدمونه. وفي النظام الرئاسي الذي يأخذ بقاعدة «الفائز يأخذ كل شيء»، وهي حال الكثير من البلدان الأفريقية، فهؤلاء الرجال والنساء لديهم الكثير ليخسروه إذا ما تخلى رئيس الدولة عن السلطة. المسوف يفقدون سبيل الوصول السهل إلى الثروة وموارد الدولة، وسوف يحشد أولئك الذين يحلون محلهم أدوات الدولة لمساءلتهم عن الاجراءات التي اتخذوها أثناء وجودهم في السلطة، إذا ما اختاروا القيام بذلك.

ومادام الساسة الأفارقة خاضعين لضغوط دوائرهم الانتخابية - البرلمانية أو العرقية - للبقاء في الحكم سواء فازوا بالانتخابات أم لا، نظرا إلى إيمان الشعب بأن الساسة سيوفرون له الرعاية، ومادام الساسة مستمرين في تقديم هذه المنح،

والحسنات، والمعروف، فعندئذ سوف ينهار أي نظام إداري. وعندما يعني هذا المزيج السام تمسك القادة بالسلطة بأي ثمن عندما يرى بعض من أفضل وأذكى الأفارقة أن كونه وزيرا، أو رئيس وزراء، أو رئيسا هو أهم من دعم رفاهية البلد أو حماية مواطنيه – فعندئذ لن يكون أي من التنمية أو السلام مستداما؛ وسوف يظل الكرسي ثلاثي الأرجل غير مستقر.

وعلى الرغم من أنها حقيقة بديهية فإنه من الصعب للغاية مقاومة ديكتاتور باستخدام الوسائل الديموقراطية، كما سيشهد أي مشارك في حملة أو منظمة مؤيدة للديموقراطية. فكيف إذن ينتزع الناس أنفسهم من تحت حذاء أولئك الذين يسيطرون عليهم وعلى مواردهم، أو الذين ينتهكون حقوقهم ويدمرون أرزاقهم أو حتى يقتلونهم؟ في كينيا، على سبيل المثال، حاول المجتمع المدني والمعارضة على مدى سنوات إزاحة نظام الحكم المستبد من السلطة عن طريق الانتخابات، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ حتى محاولة الانقلاب لم تفلح في إزاحته. وهذا لا يعني أن الأفارقة قد تقبلوا مصيرهم حيث وقعت الإخفاقات المفجعة للقيادة. لم يفعلوا ذلك، والكفاح مستمر.

وفي أفريقيا، كما هي الحال في أماكن أخرى، يمكن إيجاد الحيز الديموقراطي والإبقاء عليه فقط عندما تعي كتلة حرجة من الشعب الموقف وترغب في التعبير عن نفسها، أو الاحتجاج، أو مراقبة التصرفات الحكومية، والمخاطرة بالتعرض للمضايقات، أو الاعتقال، أو حتى الموت. ومع ذلك، فتلك الشجاعة تتطلب أيضا قائدا (أو مؤيديه) يعترف بحقوق الشعب في تقرير المصير والرخاء، ونتيجة لذلك يظهر القيادة التي تتجنب إراقة الدماء أو المزيد من العنف. وهكذا، فعلى الرغم من أن شعب أوروبا الشرقية قد هدم سور برلين، فقد كان بحاجة إلى امتناع الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف عن إرسال مدرعاته. وبينما أفضى موقف نيلسون مانديلا المبدئي إلى فرض عقوبات ضد جنوب أفريقيا، وهو ما تسبب في إحداث ضغوط لا تطاق على نظام الحكم العنصري، فقد اضطر ف. و. دي كليرك (\*) إلى التسليم بأن عصر التمييز العنصري لا بد أن ينتهي.

وأحد الأسباب وراء استعصاء النجاح في تأمين الحيز الديموقراطي على العامة في الكثير من البلدان الأفريقية هو ميل الساسة للتغير مع التيار. وعلى سبيل المثال،

<sup>(\*)</sup> رئيس جنوب أفريقيا من 1989 إلى 1994، والحائز جائزة نوبل مناصفة مع نيلسون مانديلا عام 1993.

فهم يصبحون «ديموقراطين» عندما ينظر إلى الديموقراطية على أنها الطريق إلى السلطة. ولكن عندما يظهر طريق آخر أقصر، فغالبا ما تكون لديهم الرغبة في أن يسلكوه، حتى إن كان ذلك يعني الانضمام إلى جماعة أو فصيل منافس. والحقيقة أن كشيرا من الحروب الأهلية في أفريقيا خاضها زملاء سابقون شقوا الصفوف أو ارتبطوا بالمعسكرات المعارضة إذا ما أتاح لهم ذلك الوصول إلى المنصب القيادي الذي يشتهونه على نحو أسرع.

وإقرارا بالحاجة إلى تطوير قيادة صالحة في أفريقيا وتشجيع الانتقال السلمي للسلطة، قام ميلياردير الاتصالات السوداني مو إبراهيم في العام 2007 بإنشاء جائزة مو إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية. (مؤسسته مكرسة لدعم الحوكمة الرشيدة في أفريقيا.) وعند إنشاء الجائزة، التي تمنح الفائز 5 ملايين دولار على مدى عشر سنوات و200,000 دولار سنويا بقية حياته، أوضح السيد/ إبراهيم أن الكثير من القادة الأفارقة يترددون في ترك السلطة لأن خروجهم يحرمهم من امتيازات المنصب:

فجأة، تُسحب جميع القصور، والسيارات، والطعام، والشراب. ويجد البعض أنه من الصعب استئجار منزل في العاصمة. وهذا يحرض على الفساد؛ ويحرض الناس على التمسك بالسلطة. وسوف تتيح الجائزة بشكل أساسي للصالحين، الذين قد يكونوا مترددين، الفرصة لاختيار الحياة الطيبة بعد المنصب<sup>(1)</sup>.

وكان أول فائز بالجائزة يواكيم تشيسانو، رئيس موزمبيق السابق، الذي تنازل عن السلطة في نهاية مدته الثانية في العام 2005. وفي خطاب قبوله الجائزة، أكد السيد تشيسانو على اثنين من الأعمدة الثلاثة للكرسي الأفريقي:

إنا بحاجة إلى أن ننمي ونجذر في مجتمعاتنا ثقافة السلام. ونحتاج إلى تعزيز التكامل الإقليمي. ونحتاج إلى تشجيع الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص وإعطاء دور أكثر فاعلية لقطاعنا الخاص. ولا بد لنا من محاربة الفساد ودعم الاستقامة والإدارة الصالحة. ونحتاج إلى ترسيخ عملية مستدامة للحوار الوطني والمصالحة في كل البلدان الخارجة من صراع. وباختصار، نحن بحاجة إلى العمل نحو بناء دول قادرة في أفريقيا(2).

وفي ظاهره، قد يبدو الأمر مخزيا أنه لا بد من إغراء قائد ما بجائزة محتملة حتى لا يصبح فاسدا أو يتمسك بالسلطة، وكاتهام صريح بإخفاق أفريقيا على مدى النصف قرن الماضي في رعاية القيادة الحقيقية على مستوى قاري. لكن، الشيء اللافت للنظر هو أن الجائزة تعكس واقعا بالنسبة إلى القادة الأفارقة، وهو أنه على خلاف رؤساء الوزراء، أو الرؤساء، أو كبار الساسة في العالم الصناعي - الذين يحصلون على معاش كبير من الدولة بمجرد تقاعدهم ويمكنهم كسب دخل كبير من الإدلاء بأحاديث، واتفاقيات الكتب، وأتعاب الاستشارة، وجماعات الضغط، ورئاسة العديد من مجالس الإدارات، والتمتع بالاحترام ومكانة الشرف في المجتمع - فالقادة الأفارقة ليس لديهم الكثير من الفرص كي يحيوا حياة كريمة ويحتفظوا بالاحترام والتقدير متى خرجوا من المنصب. والحقيقة أن الكثير من الموظفين الحكوميين وأعضاء البرلمان في أفريقيا لايزالون يكافحون لتأمين معاش معقول بمجرد انتهاء خدمتهم الحكومية. وهذا ما يجعلهم - بطبيعة الحال - أقل رغبة في ترك مناصبهم، ولا يحقق مستوى الرئاسة الذي يطمحون به. والمطلوب هو مؤسسات، كتلك الموجودة في المناطق الأخرى، توفر المعاشات وغيرها من الدعم لرؤساء الدولة السابقين، والموظفين الحكوميين، والمحاربين القدماء الذين يستحقونها. والافتقار إلى مثل هذه المؤسسات هو وجه آخر من أوجه العجز في القيادة.

ورجا يكون الحافز الأكثر فاعلية من جائزة مو إبراهيم هو جائزة يمنحها الاتحاد الأفريقي لرئيس دولة ما عندما يرى الاتحاد الأفريقي أنه (أو أنها) قد مارس الحوكمة الرشيدة والقيادة المتبصرة. وسوف يكون من المثير حقا مشاهدة القادة يتنافسون للفوز بتلك الجائزة، وكذلك الجائزة التي أسسها مو إبراهيم.

### الإذعان المفرط

تساءل الكثير من المراقبين عن السبب فيما أبداه الأفارقة من تسامح مع سوء القيادة لعقود طويلة. هل هي السلبية، أم الإذعان الواضح لقادتهم – حتى عندما يثبت الأخير أنه كارثي حقا على بلادهم؟ ويعتقد البعض بأن هذا الموقف نتاج الميل الفطري لدى الأفارقة لتوقير كبار السن، وهذه فكرة خاطئة قد تستمر نظرا إلى أن الكثير من نظم الحكم الأفريقية ما قبل الاستعمار كانت تقوم على المجموعات

العمرية. ومع ذلك، فكما توضح الحالة التالية من دولتي المجهرية، فالعلاقة بين القادة وشعوبهم ربما تكون أكثر تعقيدا ودقة.

طـور مجتمـع الكيكويو ما قبل الاستعمار هياكله الاجتماعية والقيادية من المنشأ. وعلى الرغم من أن الطرق لا يمكن النظر إليها باعتبارها علمية بمعايير اليوم، فقـد كانت القابلات يلاحظن الوليد عند مولـده وكان بمقدورهن فيما يبدو تمييز ما إذا كان الطفـل من المرجح له أن يكون محاربا أم عرافا، قسـا أم حدادا، جامع معلومـات (من نطلق عليه اليوم جاسوسـا) أم مستشـارا. ونظـرا لعدم وجود أي مدارس رسمية أو معاهد لاهوتية، فقد راح المجتمع يراقب الأطفال عن كثب وهم يكبرون، للتأكد مما إذا كانوا ينمون المواهب المتوقعة منهم والتي ستؤهلهم للمهنة التي اختيروا لها. فإذا كانوا كذلك، فسـيصبحون متمهنين لصنعة. وفي بعض الأحيان، عندمـا يولد الطفل لأسرة ظلـت تعمل على نحو متوارث في مجال واحد، كالمعادن، فسوف يكون امتدادا لتلك السلالة كمتمهن للصنعة.

وقد طور المجتمع هذه الطرق لضمان رعاية المواهب وتشجيع القيادة مع غـو الأطفال ودخولهم مرحلة البلوغ وتولي مسـؤولياتهم. واتخذت القيادة الكثير من الأشكال المختلفة. فإذا كان شخص ما حدادا، كان ينظر إليه على أنه قائد عن جـدارة لامتلاكه معرفة متخصصة ذات أهمية لخير المجتمع ويمكن توارثها من جيـل إلى الجيل الذي يليه. وكانت هناك جماعة أخرى من القادة وهم العرافون مـن نطلق عليهم اليـوم الأطباء النفسيين أو المعالجين – الذيـن كانوا موضع احـترام جم من قبل جميع أفراد المجتمع. وأذكر أن أحد أعمامي كان لديه أدوات العـراف، لكنه تخلى عن عمله أثناء فترة طفولتي لأنه لم يعد بمقدوره الممارسة بحرية. ومع تحول جميع أفراد مجتمع الكيكويو تقريبا إلى المسيحية، انخفض عدد زبائن العرافين بشـكل مثير؛ وكانت استشـارة أحدهم تعني التعرض لخطر الاتهام بـ «معاداة المسـيحية». وزال الغموض المحيط بهم وبقواهم، وراح المجتمع ينظر إليهم على أنهم أدلة التخلف.

وإذا أبدى أحد أفراد المجتمع بوضوح موهبة في شيء ما آخر غير ما اختارته القابلة له، أو وجهه المستشار نحوه، أو إذا كان يتصرف بطريقة غير لائقة، فسوف يقوم المجتمع بتوجيهه نحو الموهبة الجديدة وبعيدا عن الإثم قبل أن يرث وظيفة

لا تناسبه طبيعته. والحقيقة أنه في الوقت الذي يصل فيه أي شخص إلى منصب ذي سلطة، سيكون قد اجتاز مراسم وطقوس تقليده المنصب، حيث يكون لكلا الجنسين دور يقوم به. وبعد كل هذا، سوف يعهد للفرد بمزيد من المسؤولية. وعلاوة على ذلك، فعند تخرجه أو تخرجها من مستو إلى آخر، دائما ما يكون هناك سلطات أكبر سنا، من الرجال والنساء معا، في المقدمة للتأكد من أن الشخص الأصغر سنا يفهم مسؤوليته. وهذا يعني أنه في الوقت الذي يصبح فيه الفرد مستشارا أو قسا، سيكون قد بلغ الستين أو السبعين من عمره، مهيئا ومقبولا بشكل جيد من قبل المجتمع. وهذا هو السبب في ارتباط كبر السن في أفريقيا بالحكمة والاحترام، حتى إن كانت البيئة الثقافية لخلق قادة عادلين ومحنكين قد فقدت.

وفي المجتمعات التي استقر فيها الحكم والقيادة في مجموعة عمرية واحدة، تقاعدت المجموعة العمرية بأكملها بعد فترة من الوقت في السلطة لمصلحة الجيل القادم. وحسب تقليد الكيكويو، فقد كان هذا إجراء رسميا يستغرق عدة سنوات حتى يكتمل ويعرف بالايتويكا ituika وتترجم حرفيا إلى «الفصل». وكانت هذه المراسم بمنزلة «حدود مدة» واقعية، وضمان لجميع الأجيال بأن وقتهم في توجيه مصير شعبهم سوف يأتي، وأنهم بحاجة إلى التحلي بالصبر وأن يكونوا على استعداد لتحمل مسؤولياتهم. كما كان يعني أن هناك ضوابط وموازين للحماية من الفساد. وفهم كل جيل من القادة أنه يخضع للمراقبة عن كثب من قبل الجيل التالي، مثلما فعلوا هم مع من سبقوهم، للتأكد من أنهم لا يبددون الموارد – سواء المملوكة للقطاع الخاص أو ذات الملكية المشتركة – الخاضعة لسيطرتهم. وكان هذا ضمانا لحماية الموارد المشتركة كالغابات، والأنهار، والأراضي وتسليمها للجيل التالي لمواصلة إدارتها.

وكان مقدرا لإجراء الفصل (ituika) الأخير في مجتمع الكيكويو أن يحدث ما بين عامي 1925 و1928، لكنه ظل ناقصا. فقد قامت السلطات الاستعمارية البريطانية، خشية احتشاد مجموعة كبيرة من الناس في مكان واحد، بمقاطعته وحظره. ونظرا إلى أن رموز السلطة لم تُسلم مطلقا للجيل التالي، فقد كان هذا علامة على نهاية نظام الكيكويو للحكم الذاتي. وبطريقة مماثلة، وفي أنحاء القارة، أنهت القوى الأوروبية (من دون علم أحد أحيانا) أو انتقصت بشدة من نظم الحكم الأخرى ما قبل الاستعمار. وعلى مدى ثلاثة أجيال بعد ذلك، جرى بالفعل

نسيان ذلك الشكل للحكم الذاتي، أو حتى المعرفة بأن المجتمع كان يحكم نفسه ذات يوم باستخدام شكل أصلي للحيز الديموقراطي. واليوم أيضا، وبين الأكثر تحضرا من الكيكويو المعاصرين، لا علم للكثيرين بهذا وبنظم الحكم المتعددة التي كانت قائمة في أفريقيا قبل مجيء الأوروبين.

نظام الكيكويو هو أحد هذه الهياكل الكثيرة التي يمكن أن تتيح التبصر في كيفية ممارسة الأفارقة للعدالة وحماية حقوق الفرد والملكية. وقد يحتج الناس بأن تلك النظم لم تكن «ديوقراطية» بالطريقة التي نفهم بها الكلمة اليوم. ومع ذلك، فما فعله هذا النظام كان توفير منهجية يمكن عن طريقها رعاية ودعم القيادة الصالحة ومساءلتها أيضا. بوصوله إلى ذروة المسؤولية في المجتمع، يكون كل فرد قد اختبر على مدى سنوات. وفي كل مرحلة من مراحل تقدمه عبر المجموعات العمرية، تكون لدى المجتمع فرصة توجيه استخدام (أو إساءة استخدام) ذلك الشخص للسلطة من خلال وجود سلطة أكبر سنا، والملاحظة الواعية للجيل أدناه. كما أن هذه النظم كانت أيضا وبطرق معينة أكثر حماية للملكية، والنساء، والأطفال، والحياة أيضا من بعض الهياكل الحديثة للحكم.

وقد فقد هذا الإرث على العموم. وعلى سبيل المثال، يدور الجدل في كينيا حاليا بشأن ما إذا كان يجب عليها تبني الدستور الأمريكي أم البريطاني أم الألماني في إعادة صياغة دستورها؛ وكما هي الحال في الكثير من الدول الأفريقية الحديثة، فلا ذكر أو استفادة من خبرات الحكم المورثة لنا من قبل أجدادنا. وكتبت الدساتير الأفريقية في الأغلب بواسطة القوى الاستعمارية، استنادا إلى العادات والتقاليد الأوروبية وليس عادات وتقاليد السكان الأصليين. وفي الشكل الحالي للحكم في كينيا، على سبيل المثال، على غرار النظام البرلماني البريطاني، يمكن للأفراد البقاء في السلطة لمدة ثلاثين أو حتى أربعين عاما، أو بالأحرى مدى الحياة. وعلى الرغم من أن الشباب يمكن، ويجري بالفعل، التصويت لهم لشغل المنصب في كل انتخاب، فإن مغريات المسؤولية وعدم الرغبة في ترك المنصب تدفع الكثيرين من الجيل الأكبر سنا إلى التردد في التخلي عن السلطة. وفي تلك الأثناء، تغضب الأجيال الأصغر سنا لعدم قدرتها على أخذ دورها.

وهـذا نهط نراه يتكرر في الكثير من البلدان الأفريقية. ولسـوء الحظ، لا يوجد أي ضمان لتفوق القيادة السياسـية الجديدة على القديمـة في أخلاقياتها، أو أدائها،

أو التزامها بالعمل. وبدلا من ذلك، فالطريق إلى السلطة اليوم في الدول الأفريقية الحديثة غالبا ما يكون أسهل بكثير مما كان عليه بالنسبة إلى الكيكويو ما قبل الاستعمار. ومن له الصوت الأعلى ليس الأمانة، أو الالتزام، أو الرؤية، بل المال. وإذا كنت مستعدا لاستخدام ما يكفي منه، ليس فقط لمصلحتك ولكن لمصلحة أولئك الذين سيمسكون بزمام السلطة أيضا، فيمكنك شراء منصب قيادي. ومن غير المستبعد أنك إذا انتخبت كعضو في البرلمان، سوف تعطى منصبا في الحكومة يتناسب مع مستوى الدعم المالي الذي قدمته للشخص الذي يوزع السلطة. وكلما كان مقدار ما أنفق أكبر، كان المنصب أفضل. قد تكون لديك كل الألقاب التي تناسب قائدا ما، ولكن من دون أي من البحث الجاد، أو الخبرة، أو المعتقدات الأخلاقية التي تناسب شخصا عهد إليه بالقيادة.

ومن الصحيح أن كثيرا من الأفارقة لايزالون يثقون بقادتهم ويريدون تصديقهم. ومن المؤكد أن قادة أفريقيا قد اعتمدوا على تلك الثقة، وحقيقة أن غالبية مواطنيهم لايزالون غير متعلمين، وغير مطلعين، وسنج، وفقراء – ومن شم - تابعين تماما. وهذا الإرث الراسخ هو أحد آثار الحقبة الاستعمارية، عندما نظر الكثير من المواطنين إلى المؤسسين – الأفراد الذين ساعدوهم على نيل الاستقلال – على أنهم أناس خارقون تقريبا.

ولا يمك الرؤساء الذين احتفظوا بالسلطة لعقود، وأولئك الباقون في السلطة حتى اليوم، أي احترام حقيقي ناتج عن عمر أو موقع السلطة. وقد اكتسب بعض القادة ما بعد الاستقلال احترام وثقة شعبهم حقا. ومع ذلك، فقد احتفظ معظمهم بالسلطة إما لأنهم كانوا يتمتعون بالحماية إبان الحرب الباردة أو من قبل إحدى الكتلتين، أو بسبب ضمان القائد لحصول عدد كاف من أنصاره على مزايا مناصرته للموافقة على استمرار قبضته على السلطة.

وفي مثل هذا الموقف، لا تنشأ هذه السلبية أو الانهزامية الواضحة بسبب ميل فطري لقبول النصيب. وبالأحرى، فهو إقرار مرير بأنه، حتى وقت قريب، في معظم الدول الأفريقية المستقلة، كانت كل السبل السلمية لعزل القادة السياسيين مسدودة، لاسيما بسبب الدعم من وراء ستار من قبل القوى الاستعمارية والعالمية الناشئة. فبعد كل شيء، نفذ أولئك الأفارقة «الانهزاميون» أنفسهم أعمال مقاومة إبان الحقبة الاستعمارية وشنوا حروب تحرير. وحتى إن كان المستعمرون – بالفعل

- متفوقين بالسلاح، وغالبا ما كانت الأعمال الانتقامية وحشية وغير متكافئة، فقد أجبر الأفارقة بعضا من أقوى الدول والإمبراطوريات التي شهدها العالم على مغادرة قارتهم. وفي الواقع، وبطرق ما، فالتغيرات العنيفة أو غير الديموقراطية العديدة في السلطة في أفريقيا تشير إلى افتقار مميز للإذعان. وفي الوقت ذاته، لم يؤد معظم هذه الانقلابات إلا إلى مزيد من القمع واستبدال ديكتاتور بآخر. ونادرا ما أفضت إلى ازدهار الديموقراطية.

ولعل شعور قادة أفريقيا بأن قبضتهم على السلطة ضعيفة تماما هو ما يفسر السبب في اختيال عدد كبير جدا منهم ببهارج السلطة على هذا النحو من التفاخر. ومن المؤكد، إلى حد ما، أن جميع القادة بحاجة إلى إظهار أنهم أكثر أهمية من الغير، وأن يحيطوا منصبهم بالوقار والسلطان. وعلى سبيل المثال، لم يكن ملوك وأباطرة القرنين التاسع عشر والعشرين في أوروبا وآسيا يرتدون ملابس تشبه ملابس العامة أيضا. واليوم، في البلدان الأقدم، يميل القادة إلى الحد من انشغالهم بالمباهاة الزائدة، في حين أنهم قد فعلوا العكس في أفريقيا. وفي أنحاء القارة، يسافر رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، وحتى كبار الساسة في بعض الأحيان وبرفقتهم حاشيات ضخمة ومفرزة أمنية كبيرة – مجهزة بسيارات الليموزين الفارهة، وقافلة من السيارات، ومرافقين – تنقض كالصقور متى بلغ الموكب وجهته.

ونادرا ما يكون لهذا أي علاقة بالأمن الفعلي؛ وبالأحرى، فهو استعراض لوهم الأهمية. وغالبا ما تطلق النكات حول انشغال النُخب السياسية باستعراضات القوة، والامتياز، والأهمية. ويطلق على الوزراء «وابنزي» wabenzi، وهو مصطلح سواحيلي يعني «أصحاب المرسيدس - بنز»؛ وقد أصبح المصطلح اختزالا لأحد أفراد الطبقة الحاكمة الأفريقية الجديدة – مسؤول حكومي أو أحد أفراد عائلته أو عائلتها عموما – ممن يحبون التباهي بامتيازات السلطة والثراء. قد يضحك نقاد ذوي الامتيازات، ولكن في الريف تتأثر الجماهير الفقيرة وتنظر إلى مثل هذه الاستعراضات بإعجاب. ولا يستطيعون إلا أن يحلموا عثل هذا الثراء والراحة أو أن يشغلوا منصبا كهذا هم أنفسهم.

ومع ذلك، فانعدام الأمن الواضح داخل استعراض القوة هذا يكاد يكون ملموسا. وأحد الأمثلة على هذا هو مدى السرعة التي يضمن بها القادة الجدد

التجريد المباشر لأصحاب المناصب السابقين من أي منزلة حالما تركوا منصبهم. ويعبر هذا عن الشك المزمن والاهتياج الذي يحوم حول مناصب عدد كبير جدا من رؤساء ورؤساء وزراء أفريقيا – اضطراب، كالذي شوهد أثناء الانتخابات المعيبة بشدة في زيبابوي وكينيا، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة بالنسبة إلى الدولة وشعبها.

لقد فزع العالم الخارجي ودهش لتعظيم الذات من قبل رؤساء الدول الأفارقة أمثال جين- بيدل بوكاسا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وعيدي أمين، رئيس أوغندا، وموبوتو سيسي سيكو، رئيس زائير. ومع ذلك، فالرسالة التي وصلت إلى هـؤلاء الرجال من قبل العالم الصناعي لم تكن ثابتة. ومن واقع خبري، يتحدث الديبلوماسيون ورجال الأعمال الأجانب بأسلوب مهذب عندما يكون القادة الأفارقة حاضرين. ولكني واثقة بأنهم، في هدوء غرف مجالسهم وسفاراتهم، يعلمون يقينا متى يـسيء القادة الذين يتعاملون معهم إلى شعوبهم. وإذا كان قادتهم يفعلون الأشياء ذاتها، فسوف يقومون بتأديبهم.

وأخيرا، وحتى اليوم، بعد عشرين عاما من نهاية الحرب الباردة، تنطبق قواعد السياسة الواقعية. وتعتمد فرص العمل الفعلية أو المحتملة التي تنتظر القوى الأجنبية على الإبقاء على علاقة مع القادة الأفارقة؛ وفي النهاية، غالبا ما تكون هذه الفرص أكثر أهمية للجانبين من الأفكار المجردة مثل الحوكمة الرشيدة أو حماية حقوق الإنسان. فبعد كل شيء، إن لم يكن ذلك البلد هو من يتعامل مع حكومة أفريقية، فستكون هناك دول أخرى حريصة على التدخل. وأحيانا، يكون مناسبا للقادة غير الأفارقة والأفارقة كلاهما الزعم بأن الشعب الأفريقي قد قبل، بدرجة ما، شكل الحكم الذي يتعايش معه. وعندئذ، يمكنهم طرح السؤال التالي ساخرين: من شي القوى الأجنبية حتى تملي على الدول ذات السيادة الكيفية التي يجب عليها أن تحكم بها أنفسها؟ وهذا الموقف لا يخدم سوى القادة على الجانبين؛ والضحايا، كما هي الحال دائما، هم الشعب الأفريقي.

#### قرن جدید، جیل جدید؟

مع مغادرة الجيلين الأول والثاني من الرؤساء الأفارقة مسرح الأحداث، وتولي الثالث مقاليد السلطة، تولد لدى معظم الأفارقة مبرر لتأمل الحقيقة القائلة بأنهم

لايزالون ينتظرون رأيا صادقا في كيفية حكم بلادهم. وفي إحدى دراسات العام 2008، قام بيت الحرية Freedom House، منظمة مقرها الولايات المتحدة، بحصر إحدى عسرة فقط من بين دول أفريقيا جنوب الصحراء الثماني والأربعين على أنها «حرة» – وهو ما يعني أن لديها أكثر من حزب سياسي واحد، وحرية صحافة، وحمايات للحقوق المدنية. وهذا الوضع، على الرغم من كونه قاتما، كان في واقع الأمر تحسنا مقارنة بمسح مماثل أجري قبل ثلاثين عاما، عندما كانت هناك ثلاث دول أفريقية فقط جنوب الصحراء ينظر إليها على أنها حرة. وفي تحليل بيت الحرية، كان عدد تلك الدول التي حُددت في العام 2008 على أنها «غير حرة» أربع عشرة، بعد أن كان خمسا وعشرين في العام 1977<sup>(6)</sup>. وكان الحكم على معظم الدول الأفريقية بأنها في الوسط: «حرة جزئيا». وهذا ليس سجلاً يمكن التفاخر به.

وفي كتاب «أفريقيا الحرة» Africa Unchained، يرسم جورج ايبتي علامة فارقة بين أولئك الأفارقة الذين يسميهم «الفهود الصيادة» وأولئك الذين يطلق عليهم «أفراس النهر». والفهود الصيادة هم الشباب الأفريقي، الذي يتصف، كما تشير هذه التسمية، بخفة الحركة والنشاط، والاستعداد للمضي بأفريقيا قدما. ومع ذلك، فهم يواجهون أفراس النهر – الأفراد الأقوياء من الجيل الأقدم الذين يتشبثون بالسلطة ويحمون أرضهم بشراسة عندما يدركون أنهم يتعرضون للهجوم (4). (وفي الواقع، المعروف هو أن أفراس النهر تقتل الناس في أفريقيا أكثر من أي حيوان بري آخر!)

ومثل اييتي، أود أن يحدوني الأمل في إمكانية حل تحدي القيادة الأفريقية ببساطة عن طريق إقناع أفراس النهر بأن تترك حفرة الماء وتأوي إلى الظل. ولسوء الحظ، فكثير من أفراس النهر كانت فهودا صيادة ذات يوم؛ وعلى الرغم من أنني أتمنى لو أنني كنت أستطيع أن أكون واثقة مثل اييتي من أن الفهود الصيادة التي يضع آماله فيها لن تصبح أفراس نهر، فأنا لست واثقة من ذلك. لقد أمد الجيل الجديد من القادة الأفارقة، باعثو نهضة أفريقية محتملة، في بعض الحالات، بلادهم بالنمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي المنشود، ومقدار من المصالحة الوطنية بعد سنوات من الصراع الأهلي المدمر وسوء الإدارة. لكن عددا منهم قد أمضى في السلطة حتى الآن عددا غير قليل من السنوات. ومثل رؤساء الدول الأفارقة السابقين، فقد دخل البعض منهم أيضا في صراعات مع جيرانه، وتلاعب بالانتخابات، وحاول احتواء المعارضة السياسية.

ومن السابق لأوانه جدا القول ما إذا كان جيل جديد من الفهود الصيادة سـوف يظل فهودا صيادة ويبدأ بالفعل فصلا جديدا في أفريقيا. لقد كانت إحدى النقاط المضيئة في العام 2005 انتخاب إلين جونسون - سيرليف في ليبيريا. ومن المثير للإعجاب أنه حتى إن لم تفز بالرئاسة في تصويت سابق، فقد كررت المحاولة. وكان نجاحها أيضا مشجعا بشكل خاص للمرأة الأفريقية. وفي الواقع، ففي كل مرة يقوم فيها شخص ما من الجماعة «المحرومة» بوثبة كبيرة كهذه، يكون هذا مصدر إلهام للآخرين في تلك الجماعة، الذين يستطيعون التفكير الآن بأنهم ربا يستطيعون القيام بذلك أيضا. كما كان هذا تحديا واضحا للرجال، الذين افترضوا حتى ذلك الوقت أنهم وحدهم الذين يمكن انتخابهم كرؤساء أو رؤساء وزراء أفارقة.

وكان أمام جونسون- سيرليف آمال عظيمة كي تفي بها لشعبها. فبعد قرابة عقد من الحرب الأهلية، كان لدى الليبيريين احتياجات متعددة. وفي العام 2006، بعد نحو عام من أداء جونسون-سيرليف اليمين الدستورية، كنت جزءا من مجموعة صغيرة اجتمعت معها في نيويورك. وفي مباحثاتنا، أشارت إلى أن نساء السوق في ليبيريا بحاجة إلى اهتمامها الخاص نظرا إلى الدور المهم الذي كن يلعبنه في استعادة الروح الليبيرية بعد سنوات من الدمار. كانت تهدف إلى إعادة إعمار الأسواق التي دمرت أثناء الحرب وبذلك تنمية اقتصاد يقوم على السوق بالفعل<sup>(5)</sup>. ذكرني هذا العمل مع النساء المحليات لتحفيز الاعتماد على الذات بمدى أهمية أن يدرك القادة السياسيون، من دون النظر إلى ما يجري على المستويين الدولي أو القومي، أهمية تحسين الأوضاع في الحياة اليومية للشعب.

ظلت جونسون - سيرليف في السلطة وقتا قصيرا فقط وعلى الرغم من ذلك كان عليها التصدي للتحديات والإغراءات التي يواجهها زملاؤها الرؤساء بمجرد تولي المنصب. ولكن إذا قررت رفع مستوى الأداء، لأنها أول امرأة أفريقية تُنتخب رئيسا لدولة أفريقية حديثة وكذلك لأنها تحاول تجسيد شكل جديد للقيادة، فسوف تكون في معية رؤساء دول أفارقة آخرين أمثال الرئيسين تشيسانو ومانديلا. فقد رفعا مستوى القيادة وضربا مثلا من المكن، وتجب، محاكاته.

وعلاوة على ذلك، فقد بدأ مسعى صادق ومدروس في جميع أنحاء القارة لتقديم نوع من القيادة مختلف عن الماضي. والحيز الديموقراطي اليوم أوسع بشكل لافت

أفريقيا والتحدي

في الكثير من البلدان، في حين أن الانتخابات الحرة أكثر شيوعا بكثير، والانقلابات أقل بكثير مما كانت عليه في أي وقت منذ استقلال القارة.

وفي السنوات الأخيرة، فقد حظيت بحضور قمم للاتحاد الأفريقي، حيث لقيت تشجيعا بوجه عام. القيادة مختلفة تماماً من حيث القيم والمبادىء عن تلك التي كانت تميز منظمة الوحدة الأفريقية، وتنعكس الرغبة في التغيير في النمو المطرد للمطالبات بالدمقرطة، والمسؤولية، والمساءلة داخل الاتحاد الأفريقي ذاته. أنا أعرف بالتأكيد أن ما أسمعه لغة منمقة جزئيا وليست مصحوبة دائما بالالتزام بالعمل. من ناحية أخرى، من المدهش رؤية التحول الذي يخضع له القادة الديموقراطيون، المسؤولون، وحتى الثوريون منهم بوضوح بمجرد توليهم السلطة. من يعرف ما الذي تفعله السلطة بالقادة؟ وعلى الرغم من وجود مناطق كثيرة واعدة في أفريقيا، فهناك أيضا مناطق يطغى عليها الشعور باليأس. والأحداث في السودان وتشاد، والإطاحة في أغسطس من العام 2008 بأول رئيس منتخب ديموقراطيا لموريتانيا منذ الاستقلال، والانقلاب العسكري في ديسمبر من العام 2008 في غينيا جميعها غير مشجعة.

وعلى الرغم من ذلك، لا أزال متفائلة بشأن مستقبل القيادة والإدارة المحسنة في أفريقيا نظرا إلى أنني أرى بعض الدلائل الإيجابية: الاستجابة الفورية من قبل الاتحاد الأفريقي، برئاسة جون كوفور، وكان رئيس غانا آنذاك، إزاء العنف ما بعد الانتخابات في كينيا في عام 2008؛ والانتقال السلمي للسلطة في العام 2005 في تنزانيا من الرئيس مكابا إلى الرئيس جاكايا كيكويتي؛ وحقيقة أن الاتحاد الأفريقي لم يرحب بالقادة الذين تقلدوا السلطة بطريقة غير ديموقراطية، كلها مؤشرات إلى أن أفريقيا قد تكون مقبلة على احتضان شكل جديد للقيادة، شكل سوف يضع الشعب الأفريقي في المقدمة، سواء فيما يتعلق بالبرلمان أو أموال الدولة أو السلطة القضائية، وسوف يجعلهم يشعرون بأنهم يصبحون موضع احترام وتقدير.

# إدارة الآلة الاجتماعية

يعيش نصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء تقريبا على أقل من دولار واحد في اليوم، وهو أعلى مستوى للفقر في العالم. وفي حين أن الفقر هو أصل الكثير من المشكلات الملحة التي تواجهها أفريقيا، فالأمر كذلك بالنسبة إلى عجر الفقراء الواضح. وعلى مدى الأربعين أو الخمسين عاما الأخيرة، وصلت الحال بمعظم الأفارقة، بدرجة كبيرة بسبب مواقف وسياسات الأفارقة، بدرجة كبيرة بسبب مواقف وسياسات قادتهم، إلى الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون العمل لمصلحة أنفسهم. وقد تلاشت قيم تقرير المصير والنهوض الشخصي والجماعي، تلك القيم التي اعتنقها السواد الأعظم من الأفارقة في الفترة التي أعقبت الاستقلال مباشرة.

ورها كان عدم التمكين - سواء بسبب الافتقار إلى الثقة بالنفس، أو اللامبالاة، أو

«أكد صندوق تنمية الدوائر الانتخابية اعتقادا قديما لدي بأنه لكي تنمو أفريقيا فسوف يستلزم هذا الوصول إلى السكان المحليين على أبسط المستويات التمثيلية وتشجيعهم على اتخاذ القرارات بشأن المشروعات والإشراف على تنفيذها لمصلحة مجتمعهم»

المؤلفة

الخوف، أو العجز عن أن يكون المرء مسـوولا عن حياته الخاصة – هو أكبر مشكلة غير معترف بها في أفريقيا اليوم. وبالنسبة إلى غير المُمكنين، يبدو أنه من الأسهل كثيرا أو حتى من المقبول بشكل أكبر ترك حياة المرء في أيدي طرف ثالث، مثل الحكومات أو القـادة المنتخبين، أو في بعض الحالات هيئات المعونة والمنظمات الدينية. وأخيرا، فقد يؤمنون بأن كل ما يحدث هو مشيئة الله، ومقدر سلفا وحتمي. ومحاولة إقناع أناس كهؤلاء بأن المرء يسـتطيع التخفيف من قسوة ظروفه بمجهوده الشخصي أمر صعب. وسواء قضت عقود من فساد الدولة على الاعتماد على النفس والدافع لدى الفقراء، أو كانت هناك حالة مرضية للعجز المتعمد – رفض عنيد لمساعدة النفس الفقراء، أو كانت هناك حالة مرضية للعجز المتعمد – رفض عنيد لمساعدة النفس أن فقدان الاتجاهات الثقافية كان له دور في ذلك.

و«متلازمة التبعية» هذه هي عنق زجاجة حقيقي للتنمية، وتشكل تهديدا مثل الفساد وسوء الإدارة. وقد أضافت ثقلا إضافيا إلى عمل أولئك الذين يريدون تمكين الأفراد والجماعات من تحسين ظروفهم.

الفقراء بحاجة إلى إشراكهم في تنميتهم الخاصة، وبالتالي في توسيع الحيز الديموقراطي الذي تحتاج إليه الكثير من المجتمعات الأفريقية بشدة. ومثلما يجب تعبئة المجتمعات المحلية لمكافحة الملاريا، أو فيروس نقص المناعة البشرية HIV /الإيدز، على سبيل المثال، يتعين عليهم أيضا العمل معا لمكافحة كوارث القيادة الفاشلة، والفساد، والعمى الأخلاقي. ومع ذلك، فبما أنه من المرجح أن يكون الفقراء غير مثقفين، وأميين، ومهملين، عاجزين، فهذا يتطلب التزاما سياسيا واقتصاديا معا، ويتطلب صبرا ومثابرة، نظرا لأن التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها.

والمجتمعات تشبه الآلات، فعندما يعمل كل شيء بسلاسة يمكن للمجتمع التحرك إلى الأمام. ونظرا لأن المجتمعات الحديثة معقدة ومتعددة الطبقات، فإن معظمنا لديه فكرة ضئيلة حول الكيفية التي تعمل بها الآلة المجتمعية والتي تتجاوز الأجزاء التي تؤثر علينا بشكل مباشر. ومع ذلك، ورغم أننا قد لا نرى الآلة بأكملها، فمن الواضح أنه لكي يعمل مجتمع ما، فكل امرئ بحاجة إلى القيام بدوره، أو دورها. وإذا لم تعمل أجزاء من الآلة بطريقة سليمة، فلن تتوقف الآلة عن الدوران فحسب، بل تبدأ في الصرير. وتعطل أسنان الدولاب المعطلة مناطق أخرى،

حتى وإن لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالأجزاء التي لا تعمل. وقبل أن تصل الآلة إلى التوقف التام عكن أن يكون الصرير شديدا.

في المجتمعات التي تشهد عملية انهيار يصاب الناس بالإحباط بفعل الجزء الخاص بهم من النظام الذي لا يؤدي وظيفته. وعندئذ يحاولون العمل حول المنطقة المعطلة، الأمر الذي يؤدي فقط إلى إلحاق المزيد من الضرر بالآلة المجتمعية، وإغضاب الناس بشكل أكبر. والمفارقة هنا هي أنه إذا أدى كل امرئ مهمته بأقصى طاقته، فسوف تدور الآلة. لكن إذا كان الأفراد أكثر ميلا إلى فعل أشياء تتسبب في توقف الآلة أو دورانها ببطء، فسوف يصبح الجميع ضحية في نهاية الأمر. ويطلق على هذا «التخلف»، حيث تستغرق حتى أصغر حركة للأمام دهرا، وتتعرض الآلة المجتمعية لتهديد مستمر بالتوقف تهاما.

### تنمية المجتمع: إدارة الآلة للأمام

في كينيا في العام 2002 أنهى ائتلاف الأحزاب السياسية أخيرا رئاسة دانيال أراب مـوي، وتولت أول إدارة جديدة منذ أربعة وعشرين عاما مقاليد السلطة. وعمت روح حماسية حديثة أرجاء البلاد؛ وفي الحقيقة كان هناك قدر كبير من حسن النوايا عندما شكلت الحكومة الجديدة، حتى إن شيئا ما غير عادي حدث، ففي كل أنحاء كينيا بدأت «الآلة الاجتماعية» في الدوران ثانية.

وهنا مثال واحد فقط، فعلى مدى سنوات ظل رجال الشرطة يتسولون الرشاوى من سائقي المركبات الصغيرة الخاصة الرخيصة (المتاتو) التي كانت، نظرا للحالة السيئة عموما للنقل العام، الوسائل الرئيسية للنقل لملايين الكينيين. وبالنسبة إلى السائقين، كانت الرشاوى تكلفة مقبولة للعمل – والسماح لهم وليس لسائق آخر بنرع طريق معين جيئة وذهابا، أو ضمان تجاهل ضباط الشرطة لأي مخالفات تتعلق بحالة المركبة أو سيرها. أصبحت المركبات الصغيرة غير مأمونة إلى أقصى حد؛ وشاعت حوادث السرعة العالية، وأزهقت آلاف الأرواح كل عام. ومع ذلك، لم يكن لدى الناس بدائل كثرة أخرى للاستغناء عنها.

وبعد انتخابات 2002، بدأ ركاب الـمتاتو (Matatus) في تحدي أي شرطي يطلب رشـوة من السـائق. وبإيعاز من الحكومة الجديدة، التي تعهدت بأن

تجعل من محاربة الفساد الذي استشرى في المجتمع من القمة إلى القاع أولوية، نهض المواطنون العاديون وطالبوا بألا تدير الشرطة أو السائقون نشاطهم كالمعتاد.

وبلغ هذا الأمر مرحلة توقف عندها رجال الشرطة عن طلب الرشاوى، إما لخوفهم من رد فعل ركاب المتاتو، أو ربا لأنهم كانوا هم أيضا يتمسكون بالروح الجديدة وأدوا دورهم لتيسير العمل من دون طلب رشوة.

كما بدأ سائقو المتاتو في الامتثال للقيود على السرعة ووافقوا على الالتزام بتوجيه الحكومة الجديدة بتركيب أحزمة المقعد، كإجراء وقائي عملي يقيد أيضا عدد الركاب. (في السابق، كان السائقون يحملون أكبر عدد من الأشخاص يمكنهم حملهم، حتى عندما كان الركاب يتدلون بالفعل خارج الأبواب). وكان هذا دليلا على «كينيا الجديدة» التي أراد المواطنون العمل من أجلها وآمنوا بأنها ممكنة، بعد عقود من حكم انتقص من طموحاتهم في مجتمع أكثر أمانة وعدلا.

لكن بمجرد أن اتضح أن أفرادا في الحكومة الجديدة لم يكونوا أمناء، ورفضوا الوفاء بالعهود التي قطعها كل منهم للآخر أثناء الحملة، فقدت هذه الروح فجأة؛ ولسوء الحظ لم يمض وقت طويل جدا حتى عاد الكثيرون إلى العادات القديمة السيئة.

في العام 2002، انضممت أنا أيضا إلى الحكومة الجديدة، كعضو في البهان على نحو على نحو على ندو متزايد بأنه لابد من إحداث التغيير الذي كنت أعمل لتحقيقه على مستوى القاعدة الشعبية وما اعتقدت بالحاجة إلى حدوثه في البلد ككل، لذا كان دخول البهان جديرا بالمحاولة – إما لتعديل التشريع القائم أو لصياغة أو تمرير قوانين جديدة. وقد أتاحت حقيقة انتهاء نظام الحكم، الذي ظل في السلطة على مدى عقود، فرصة أكبر عما كان في السابق في ولغيري من أفراد المجتمع المدني للانضمام إلى الحكومة.

وحال انتخابنا كان بمقدورنا أيضا المشاركة الفعالة في صياغة السياسة ومستقبل البلد. وكأحد أفراد المجتمع المدني، قد يكون لدى المرء أذكى الأفكار في العالم ومع ذلك يمكن تجاهلها إن لم يكن في موقع يؤهله للتأثير على القيادة الحاكمة، وإن لم

يأت القادة بأفكار جيدة خاصة بهم. ومع ذلك، فإذا كان لدى المرء سبيل للوصول إلى القيادة أو إذا كان القادة يتبعون سياسات نافعة للبلد، فعندئذ مكن تبني الأفكار الجيدة سريعا جدا على نطاق أوسع.

كنت حريصة أيضا على معرفة الكيفية التي يمكنني بها أن أطبق أسلوب التنمية الخاص بحركة الحزام الأخضر في دائرة انتخابية برلمانية: العمل من القاع إلى الأعلى وصولا إلى أولئك الذين يخططون وينفذون نماذج التنمية واسعة النطاق التي نادرا ما تعود منافعها على الفقراء. كما كنت آمل في تمكين المجتمعات المحلية من تولي تنميتها الخاصة وتحمل مسؤولياتها وكذلك تأكيد حقوقها. ونظريا، فما من سبيل أفضل للتعاطي مع الفقر من التوجه إلى الفقراء أنفسهم ومطالبتهم بتحديد أولوياتهم للمشروعات على المستوى المحلي. لذا، فقد سررت عندما اتخذت الحكومة الكينية الجديدة في العام 2003 خطوة مهمة وثورية حقا وعرضت على جميع أعضاء البرلمان ودوائرهم الانتخابية فرصة تجربة أسلوب مشابه.

وموجب قانون البرلمان، أنشأت الحكومة صندوق تنمية الدوائر الانتخابية وموجب قانون البرلمان، أنشأت الحكومة صندوق تنمية الدوئر الصندوق توفير التمويل المباشر لمبادرات التنمية المحلية، وبخاصة استهداف أولئك الذين يريدون محاربة الفقر، للبت في أمرها من قبل المواطنين أنفسهم. كان المبلغ الإجمالي المخصص لهذا هو 2,5 في المائة من الإيرادات الضريبية التي قامت الحكومة بتحصيلها. ونص القانون على أن تحصل كل دائرة من الـ210 دوائر انتخابية برلمانية على حصة متساوية تقدر بـ75 في المائة من المبالغ، بينما خصصت الـ25 في المائة المتبقية وفقا لمستويات الفقر في كل دائرة انتخابية، مع حصول ذوي المستويات الأعلى للفقر على نصيب أكبر. كما فرض للقانون تخصيص ما يصل إلى 10 في المائة من صندوق تنمية الدوائر الانتخابية للمنح الدراسية. وفي الواقع، كان هذا مسعى نحو توزيع عادل للموارد في كل المجتمعات المحلية.

اشتكى الكينيون على مدى سنوات من سوء استخدام ضرائبهم من قبل النخبة الحاكمة، حيث لم يحصل الشعب على عائد من تلك المبالغ في شكل خدمات، وبخاصة الفقراء القرويين؛ وهنا حاولت الحكومة للمرة الأولى أن تضمن ذهاب بعض الإيرادات التى حصلتها إلى من هم في أمس الحاجة إليها. كانت القمة

قد يدها إلى القاع. وفي نهاية الأمر قبلت الحكومة بالأسلوب الذي كان المجتمع المدني يؤيده. وكان من بين الفوائد الإضافية للقانون أنه شبع الكينيين على دفع ضرائبهم، إيمانا منهم بأن المال سوف يستخدم بطريقة أكثر شفافية ومسؤولية علما كان في الماضي. وأدرك الشعب أنه كلما زادت الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة، زاد تدفق الأموال إلى صندوق تنمية الدوائر الانتخابية. وقد زادت هذه الإيرادات بالفعل في عهد الحكومة الجديدة نظرا لاستعداد المزيد من المواطنين لدفع ضرائبهم. وفي العام 2004 جرى تخصيص 1,26 مليار شلن كيني (حوالي 20 مليون دولار) لصندوق تنمية الدوائر الانتخابية. وبحلول العام 2008 كان هذا المبلغ قد ارتفع إلى 10,1 مليارات شلن كيني (نحو 155 مليون دولار).

أكد صندوق تنمية الدوائر الانتخابية اعتقادا قديما لدي بأنه لكي تنمو أفريقيا يستلزم هذا الوصول إلى السكان المحليين على أبسط المستويات التمثيلية وتشجيعهم على اتخاذ القرارات بشأن المشروعات والإشراف على تنفيذها لمصلحة مجتمعهم. ونظرا لأن كينيا، ومعها الكثير من البلدان الأفريقية الأخرى، لديها نظام حكم مركزي بدرجة عالية – إرث استعماري – مال بمرور سنوات إلى تهميش السكان القرويين، لذا كان من الضروري نقل عملية صنع القرار لمقاومة ثقافة التبعية التي أوجدت. أتاح صندوق تنمية الدوائر الانتخابية إمكانية تحويل الكلام إلى فعل عن طريق السماح للشعب، للمرة الأولى، بتحديد أولوياته التنموية بنفسه.

مر قانون صندوق تنمية الدوائر الانتخابية عبر البرلمان من دون عائق، نظرا لأنه كان من المقرر له أن يحل محل ممارسة الهارامبي (Harambee)، التي كانت قد أصبحت كارثة في الدوائر الانتخابية البرلمانية. وهارامبي كلمة سواحيلية تعني «التعاون». وقد أدخل الرئيس جومو كينياتا هذا المصطلح في كينيا في العام 1963 لغرس الروح المجتمعية والاعتماد على النفس والعمل الجاد للارتقاء بالتنمية المحلية على نطاق ضيق. وأصبحت منذ ذلك الحين تعني شيئا ما كجمع الأموال أو التبرع الذي استغله الساسة كمنبر مهم للتأثير على الناخبين المحتملين. كان أعضاء البرلمان مطالبين دائما بالمشاركة في الهارامبي، الرسمية وغير الرسمية على حد سواء – لبناء قاعة كنيسة جديدة، ومساعدة الآباء في دفع الرسوم المدرسية لأبنائهم، والمساعدة في دفن أو زواج شخص ما، أو التكفل بزيارة إلى الطبيب أو الجراح. وعلى الرغم من

أن أعضاء البرلمان في كينيا يحصلون الآن على رواتب جيدة نسبيا، فمن الممكن أن يذهب جزء كبير من الراتب إلى أنواع من الهارامبي.

وبحلول العام 2002، أصبحت الهارامبي شكلا من أشكال الابتزاز تقريبا: وسيلة للدوائر الانتخابية، أو المؤسسات الكنسية، أو الجماعات النسائية لطلب التبرع والحصول عليه من عضو البرلمان التابع لهم. كما أصبحت أيضا وسيلة لأعضاء البرلمان، وبخاصة وقت الانتخابات لشراء الأصوات لضمان إعادة انتخابهم. وهذه المشكلة ليست قاصرة على كينيا؛ وليس بالمستغرب على الساسة تقديم الإغراءات المشكلة ليست قاصرة على كينيا؛ وليس بالمستغرب على الساسة تقديم الإغراءات حملى سبيل المثال، الطعام، أو اللباس، أو النقود - للمواطنين، وبخاصة الفقراء، لضمان تأييدهم في الانتخابات. وعادة ما يكون المواطنون غير مهتمين بمعرفة ما إذا كان المال والهدايا قد أتيا من جيب عضو البرلمان أو سحبا من خزانة الدولة.

وأتاح صندوق تنمية الدوائر الانتخابية الفرصة لإنهاء بعض أشكال الابتزاز هذا، والاستفادة من أموال الدولة ليس لمجرد التصدق بأكياس من الحبوب التي قد تطعم أسرة لمدة أسبوع، بل لبناء مراكز صحية أو ضمان إنهاء الأبناء لدراستهم الثانوية، والتي ستعود فوائدها على المجتمع ككل، ونظريا ستفضي إلى تحولات إيجابية أطول أمدا، كما أن من الممكن لصندوق تنمية الدوائر الانتخابية أن يكون غوذجا مهما تقوم عليه جهود محاربة الفقر ودعم التنمية في البلدان الأفريقية الأخرى، ومناطق أخرى أيضا. وبالطبع إذا حل الفساد، فسوف يكون الحكم على صندوق تنمية الدوائر الانتخابية بأنه تجربة فاشلة.

وتقع دائرتي الانتخابية، تيتو، في المرتفعات وسط كينيا، بالقرب من العاصمة الإقليمية نييري. وتتميز الطبيعة بالتلال وسلسلة أبردير الجبلية غربا، ومن بعيد جبل كينيا شمالا. وللمنطقة معدل سقوط مطر سنوي مرتفع نسبيا، وكثير من الأنهار والجداول. والاقتصاد زراعي في المقام الأول، وتغلب عليه تربية الماشية والمحاصيل النقدية للبن، والشاي، والذرة. وكل أنواع الزراعة في تيتو ذات نطاق محدود؛ ولا توجد أي مزارع واسعة النطاق باستثناء ما يوجد على منحدرات أبردير التي تغطيها الغابات؛ ويوجد عدد قليل جدا من الصناعات التي تعمل هنا، عدا مصنع واحد للشاي. وإجمالي الناتج المحلي للفرد هو 400 دولار في السنة أو 1,11 دولار في اليوم الواحد.

ومـن خلال صندوق تنميـة الدوائر الانتخابية، منحت تيتو 134 مليون شـلن (نحو 2 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس التي كنت خلالها عضواً في البرلمان – وكان المبلـغ في النهاية سـتة أضعاف ما كان عليه في البدايـة. وكان كل عضو في البرلمان مكلفا بمسـؤولية التأكد من أن الأموال المخصصة لصنـدوق تنمية الدوائر الانتخابية كانت تستخدم بالفعل لمنفعة الشعب؛ وتولى الشعب نفسه، والصحافة، ولجنـة وطنية حكومية تابعة للصندوق مراقبة ذلك. واشـترطت الحكومة أن تقوم كل دائرة انتخابية بتشـكيل لجنة من خمسـة عشر فردا لتحديد المشروعات المراد تمويلها. وكان مقررا أن يدفع لهم راتب صغير نظير عملهم.

اكتشفت أن هذه طريقة غير مرضية للتعامل مع تخصيص أموال صندوق تنمية الدوائر الانتخابية؛ واعتقدت بأن مجهود الصندوق يجب أن يكون مشتركا قدر الإمكان. وأنا أحب تجربة الأفكار: إذا نجحت، أتابعها؛ وإذا لم تنجح أتخل عنها. ولم أتمكن من إدراك كيف أن خمسة عشر عضوا باللجنة سيكونون ممثلين بشكل كاف أو قادرين على تحديد احتياجات الدائرة الانتخابية ككل، والتي كان تعدادها نحو تسعين ألف شخص. لذا، فقد توجهت إلى المواقع الفرعية – أصغر الوحدات الإدارية في كينيا، وتحكم (في حالة دائري الانتخابية) نحو 500 شخص – وشجعت كل منهم على تشكيل لجنة من خمسة عشر شخصا.

ما كنت أحاول القيام به هو ضمان انتخاب أعضاء اللجنة من قبل الشعب. وعند تأسيس نفسها، كان لزاما على كل لجنة تابعة لموقع فرعي اتباع المعايير الخاصة بتمثيل المرأة والشباب. ويوجد سبعة وثلاثون موقعا فرعيا في تيتو، ما كان يعني أن هناك 555 شخصا مشاركين بشكل مباشر في عمل صندوق تنمية الدوائر الانتخابية. وكان متوقعا للجان أن تفي بأولويات الموقع الفرعي وتقررها: إذا قاموا بإصلاح قاعة اجتماعية أو حجرة دراسة مدرسية؟ هل يريدون وضع أو مد أنابيب، أو جعل الماء يتدفق إلى موضع معين؟ هل يرغبون في بناء أو استكمال مركز صحي؟ أو استخدام معلم لمدرسة ما؟ وقد ساعد هذا الأسلوب، من أسفل إلى أعلى، الناس في الشعور كما لو كانت المشروعات ملكا لهم.

كان الرئيس ونائب الرئيس لكل لجنة تابعة لموقع فرعي يجتمعان مع لجان المواقع الرئيسية ويقومان بتشكيلها، بـ15 عضوا أيضا، لمناقشة ما أعطوه الأولوية في

مواقعهم الفرعية: ما هو الأكثر استراتيجية؟ ما الذي يخدم الناس على النحو الأمثل؟ ما هو الأكثر فاعلية في تخفيف حدة الفقر؟ وبعد ذلك تقوم كل لجنة تابعة لموقع باختيار ممثلين اثنين للعمل في اللجنة على مستوى الدائرة الانتخابية. وقد حصلت لجنة الخمسة عشر على مستوى الدائرة الانتخابية على خمسة مقترحات من كل موقع وبعدها اتفقت على المشروعات المراد تمويلها. وكان معظم قراراتنا بالإجماع. ونادرا جدا ما كنا نضطر إلى أخذ الأصوات.

على مستوى كل لجنة، كانت الحكومة عثل أيضا بواسطة المسؤولين المحليين. ومع ذلك، فقد بات واضحا لديهم أنه على الرغم من كونهم موضع ترحيب للمشاركة في مداولات اللجنة، لم يكن لهم دور في اختيار أعضاء أي من اللجان، أو في تحديد أولويات اللجنة لاستخدام أموال صندوق تنمية الدوائر الانتخابية. وفي حين أن ممثلي الحكومة كان بمقدورهم التصويت، كان الشعب نفسه هو من يحدد المشروعات، ويعطيها الأولويات، وينفذها. (في الهيكل الكلاسيكي للحكومة، كان متوقعا لممثليها أن يفرضوا آراءهم على الشعب، وفي أغلب الأحوال كان متوقعا للشعب أن يكون قد ظل سلبيا وأقر بما قضى به ممثلو الحكومة).

كما كان لكل مشروع لجنة مشروع منتخبة: مرة أخرى، وسيلة لتشجيع المشاركة المحلية. ولم أكن أريد من الناس اختيار المشروعات فحسب، بل الاستمرار أيضا في دعمها حتى تنجز. وسواء كانت حجرة دراسة جديدة، أو تجديد مستوصف صحي، أو تركيب أنابيب مياه، فقد كان أعضاء لجنة المشروع المحلي هم من يوزعون الأموال ويضمنون سير العمل. وقدر الإمكان، أنجز العمل الفعلي بواسطة أفراد المجتمع المحلي، فلم البحث عن حرفيين وبنائين على مستوى عال من نيروبي، في حين أنهم موجودون في قرى الدائرة الانتخابية، خاصة عندما كان الكثيرون منهم من دون عمل أو كانوا يعانون بطالة جزئية؟ وعن طريق حمل هؤلاء الأفراد على المشاركة في مشروعات صندوق تنمية الدوائر الانتخابية جرى خلق فرص عمل، وبقي المال في المجتمع، وأشرك المزيد من السكان المحليين أيضا.

أبقى هذا الهيكل الإداري على الفساد عند الحد الأدنى ورفع الكفاءة، نظرا لأن المشرفين والعمال كافة عاشوا في المجتمع وتوقعوا حكما قاسيا من قبل أقرانهم إذا ما أسيئت إدارة المشروع. وقد ظلت هذه المسؤولية على مستوى القاعدة الشعبية

مفقودة في معظم هياكل الحوكمة في كينيا وفي أنحاء أفريقيا. وترك كل شيء تقريبا للسروع. وقد قلل للمنابقة الموظفين» ينهار المشروع. وقد قلل معوذج صندوق تنمية الدوائر الانتخابية الذي طور في تيتو، من هذا الاحتمال.

كماً كلفت اللجان بتقرير كيفية استخدام المال المخصص للمنح التعليمية. ونظرا لأن الحكومة الكينية وفرت آنذاك التعليم الابتدائي المجاني، فقد اتخذ القرار بتخصيص المال للطلاب بالمدارس الثانوية وتشجيعهم على البقاء في المدرسة حتى يبلغوا الثامنة عشرة ويتخرجوا. وكما هي الحال في المشروعات المجتمعية، باشرت كل لجنة تابعة لموقع فرعي عملها وحددت عشرة طلاب في المدارس الثانوية – 370 إجمالا، من البنين والبنات، الذين سيستفيدون من المنحة.

وهنا، أيضا، جرى تمكين المجتمع المحلي من الإتيان باختياراته الخاصة. ولم يعد القرار المتعلق بأي من الأطفال سيحصل على المنح بيد أحد الأفراد على مستوى المنطقة أو المقاطعة ربما يكون قد اعتقد بأن ابن الزعيم المحلي أو ابنة مدير المدرسة بمدرسته المحلية يجب أن يحصلا على الأموال. وبدلا من ذلك، اتخذ أعضاء اللجان على مستوى المواقع الفرعية، الذين عرفوا الأطفال جيدا وعاشوا في المجتمع، هذه القرارات. ومن الملاحظ أنه غالبا ما كان الأطفال من أفقر الأسر، أو الأيتام، أو الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية HIV /الإيدز هم من تعطى لهم الأولوية.

ولسوء الحظ، كان العدد الكبير من الأطفال بالقائمة يعني أن المجتمعات المحلية لم يكن لديها المال الكافي لتمويل المنح كاملة لكل طالب. ومع ذلك، كان لدى اللجان شعور قوي بأن كل موقع فرعي يجب أن يملك الحد الأقصى من التمثيل، لذا قرروا تقديم 40 في المائة من المنحة كحد أدنى لكل طفل. وسألوا مديري المدارس بالدائرة الانتخابية «إذا أعطيناكم 40 في المائة من تكاليف تعليم هؤلاء الأطفال، فهل ستبقون على هؤلاء الأطفال في المدرسة حتى يتمكن آباؤهم من إيجاد الـ60 في المائة المتبقية؟» ولحسن الحظ، وافق مديرو المدارس على هذه الخطة – وبعملهم هذا أصبحوا جزءا من عملية صنع القرار. ولم يسمح هذا للجان بضمان بقاء الأطفال في المدرسة فحسب، بل ضمن أيضا المنح لجميع الطلاب الذين كانوا بحاجة إليها.

وبنقل السلطة بهذه الطريقة، كنا نحاول خلق نموذج للتنمية من أسفل إلى أعلى. تميزت العملية بالشفافية والمسؤولية؛ وعززت المساواة والنزاهة؛ كما أثبتت أن «الحيز الديموقراطي» يمكن إتاحته على مستوى القاعدة الشعبية على نحو يعطي للعبارة معناها. وأرى أن أسلوب العمل هذا يقوي أعمدة الكرسي ثلاثي الأرجل، ويمكن الفقراء ويمنحهم شعورا بالمشاركة في الحكم وصنع القرار، وبكونهم جهزءا من الكل – بدلا من القيام بدور المراقبين السلبيين لما يجري بعيدا في مدينة العاصمة. وسرني اكتشاف أن لجنة المراقبة البرلمانية، وهي مجموعة تمثل الحزبيين كانت تدرس أداء أعضاء البرلمان في دوائرهم الانتخابية وتحديدا فيما يتعلق بإدارة المشروعات كصندوق تنمية الدوائر الانتخابية، قررت أن بعض جوانب الطريقة التي طورناها يجب محاكاتها من قبل الآخرين.

لم تخل استراتيجيتي من مشكلات، فعملية إنشاء لجان للمواقع الفرعية والمواقع الرئيسية ككل والمداولات بشأن المشروعات استغرقت وقتا كبيرا، ما أبطأ التنفيذ المبدئي – حتى إن بعض الناس في تيتو اشتكى من أن الدائرة الانتخابية أخذت وقتا طويلا جدا لتوزيع أموال صندوق تنمية الدوائر الانتخابية. وحدثت نفسي بأنه على الرغم من أن إنشاء هيكل اللجنة متعدد الطبقات سيأخذ وقتا أطول، فإنه سيعمل بشكل جيد بمجرد أن يتخذ مكانه، وسوف يقدر ناخبيي الفرص المتوسعة لممارسة القيادة. وهو ما حدث بالفعل.

وكان من بين التحديات الأخرى أن ميزانية صندوق تنمية الدوائر الانتخابية سمحت ببدل انتقال مريح ومصروفات لأعضاء اللجنة فقط على مستوى الدائرة الانتخابية؛ وتساءل الأعضاء بالمستويات الأخرى عن السبب وراء عدم إمكانية تعويضهم على نحو مماثل. كان تحديا بالنسبة إلي أن أفسر هذا الموقف، وظل الكثيرون مستائين من هذا التفاوت. وعلى الرغم من أنني أؤمن إيمانا راسخا بقيمة الخدمة وأن الأفراد يجب ألا يدفع لهم دائما مقابل العمل من أجل الصالح العام، فمعظم الناس في تيتو فقراء. وكان تركهم لحقولهم، أو تنحيتهم العمل في مشروعاتهم الصغيرة جانبا، أو إيجاد شخص ما لرعاية أبنائهم حتى يتمكنوا من حضور اجتماع اللجنة تضحية. وأبدى البعض استياءه، وسمعت دمدمة آخرين.

في رأيي أن أهل تيتو حققوا أقصى استفادة من المال الذي قدمته الحكومة من خلال صندوق تنمية الدوائر الانتخابية. وبطلب بدل صغير للانتقال والمصروفات، كان أعضاء اللجنة أولئك، بطريقة ما، يضعون مصلحتهم الخاصة المباشرة قبل المصلحة الأعظم للمجتمع والفوائد التي كان يمكن لأهل تيتو جميعا الحصول عليها، بالتأكد من أن الأموال المقدمة من الحكومة لم تكن تهدر. وفضلا على ذلك، لو أنني لم أكن قد أنشأت لجانا إضافية على مستوى المواقع الفرعية والرئيسية، لحا تأق لأولئك أن يكون لهم رأي يعتد به في كيفية تخصيص أموال صندوق تنمية الدوائر الانتخابية، ولكانت القرارات قد تركت لأعضاء الدائرة الانتخابية الخمسة عشر وحدهم. ويبدو الأمر تقريبا كما لو أن بعض ناخبي قد أرادوا الحصول على تعويض لمساعدة أنفسهم، كما لو كنت مدينة لهم بالمساعدة.

ومع ذلك، فلو اضطررت إلى القيام بذلك مرة أخرى، فسوف أحاول إيجاد سبيل لتعويض أولئك الذين خدموا في لجان المواقع الرئيسية والفرعية عن وقتهم، حتى وإن كان ذلك عبلغ صغير فقط. وفي الحقيقة، اتخذت الحكومة قرارا في وقت لاحق بأن يحصل أولئك المشاركون على مستوى المواقع الفرعية على بدل انتقال ومصروفات.

وعلى المستوى الوطني، واجه صندوق تنمية الدوائر الانتخابية صعوبات أخرى، فقد قرر أعضاء البرلمان العمل مع لجنة الخمسة عشر شخصا فقط التي فرضها الصندوق على مستوى الدائرة الانتخابية، وفي عدد من الحالات قاموا بتعيين أصدقاء أو رفاق سياسيين كأعضاء. وبدأ الصحافيون الكينيون في نقل الأخبار بشأن عيوب صندوق تنمية الدوائر الانتخابية: فقد أبدى بعض أعضاء البرلمان محاباة للأقارب في إدارة الصندوق واستخدموا الأموال للمشروعات الأثيرة وفي أجزاء من الدائرة الانتخابية فضلوها، من دون إعطاء المواطنين صوتا حقيقيا. وفي الحقيقة، تخلى عضو البرلمان الجديد عن تيتو، والذي حل محلي بعد خسارتي في انتخابات عام عضو البرلمان الجديد عن تيتو، والذي حل محلي بعد خسارتي في انتخابات عام 2007، عن منهجي. واختار لجنة الخمسة عشر خاصته للدائرة الانتخابية ككل؛ واختفت لجان المواقع الرئيسية والفرعية. وتلقيت تقارير تفيد بأن ناخبي كانوا مستائين من هذا؛ فقد كانوا يقدرون انتقال السلطة وامتلاكهم العملية. ومما يدعو إلى الأسف أنه لم تكن لديهم الشجاعة فيما يبدو للمطالبة بتطبيقها المتواصل ودفع قادتهم إلى التمسك بالحوكمة الرشيدة.

وفي الوقت الذي تركت فيه المنصب، كان صندوق تنمية الدوائر الانتخابية قد أفضى إلى عدد من المشروعات الملموسة التي سوف يكون لها تأثير إيجابي على آفاق التنمية لناخبي السابقين. جرى توجيه ما يقرب من نصف الأموال إلى التعليم للمنح الدراسية للمدرسة الثانوية لأكثر من ستمائة طالب، والدعم لبناء وتجديد حجرات الدرس، والمختبرات العلمية، والمهاجع في المدارس، وكذلك في المدارس المهنية. كما اختارت المجتمعات استثمار أموال صندوق تنمية الدوائر الانتخابية في ترميم وتوسعة المراكز الصحية والمستوصفات، وكذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة، في جميع أنحاء الدوائر الانتخابية.

كما أنشئ مشروع للري ووضع عدد من الأميال من الأنابيب، وجرى توفير الكهرباء لأكثر من مائة منزل، وكذلك للمدارس، وللكنائس، ومستوصف، ومركز لتجارة الشاي. كما دعمت الأموال إصلاح وصيانة الطرق، وبناء قاعة مناسبات اجتماعية، ومنشآت محسنة للشرطة والمسؤولين المحليين، بهدف تعزيز الخدمات. أضف إلى ذلك التوسع في القدرات التخزينية والتجميعية بمصانع البن المحلية، وتخصيص مبالغ لمشروعات الشباب، بما في ذلك تنمية المشروعات الصغيرة ومبادرات صيانة الموارد الطبيعية.

وكان الشيء السار تحديدا في تنفيذ صندوق تنمية الدوائر الانتخابية في تيتو، أن الهيكل متعدد الطبقات قد ساعد في الحد من مخاطر الفساد. وفي اللحظة التي كنت أشعر فيها بالإحباط إزاء استعداد البعض للاحتيال على الآخرين واستغلالهم، شجعني زميل عن طريق تبادل المعلومات التي تفيد بأنه في أي مجتمع، يكون ربع السكان أميين، وربع غير أميين، ويمكن أن يكون النصف المتبقي بين هذا وذاك. ولبتر الفساد، فالنظم الصريحة والشفافة تكون أساسية. وكلما كانت هناك نظم أفضل ومؤسسات أفضل في الموضع الصحيح، زاد احتمال انضمام الـ 50 في المائة الأمناء.

وفي حالة تيتو، كانت لجنة الدائرة الانتخابية تراقب وتقيم على نحو روتيني سير عمل اللجنة على مستوى المواقع الرئيسية والفرعية، وتقدم تقارير مكتوبة حول سير العمل إلى مكتب دائرتي الانتخابية، الذي كان يضم ضمن هيئته منسقا متفرغا. رغم ذلك، لا يمكنني التأكد من أن ثمة شيئا ما معاكسا لم يحدث. وكانت هناك

فرص للتلاعب بأسعار الإمدادات للمشروعات، كأنابيب الماء، وفي إحدى الحالات بدا السعر المدفوع لدرجة معينة من الأنابيب مرتفعا.

وكان ما أردت إيجاده هو نظام للاستفادة من أموال صندوق تنمية الدوائر الانتخابية يكون شفافا، ومسؤولا، واشتراكيا بدرجة عالية. وبصياغة طريقة متعددة الطبقات، حاولت إنشاء هيكل من شأنه حفظ أولويات الدائرة الانتخابية، مهما كان من عثل تيتو في البرلمان. وقبل نهاية مدي كعضو في البرلمان، جمعت الأعضاء الخمسة عشر للجنة على مستوى الدائرة الانتخابية مع الخمسة عشر شخصا الذين كانوا عثلون كلا من المواقع الفرعية ال30 حوالي ستمائة شخص إجمالا – لوضع خطة استراتيجية لتيتو على مدى السنوات الخمس القادمة. وتحت توجيه ميسر مدرب، وضعت الجمعية مجموعة من الأولويات الملموسة للتعليم، والزراعة، والصحة، والماء، والكهرباء، والسياحة، والبيئة. وعند استكمال الخطة، لن يضطر أحد إلى أن يسأل أهل تيتو: ماذا تريدون؟ على الرغم من فقدي مقعدي البرلماني، فإن الناخبين بدائري الانتخابية السابقة لديهم خطة استراتيجية، وهي خطة جيدة. وأملي أنهم – الأشخاص الذين أوجدوها – سوف ينفذونها.

وهناك دول أخرى، بما فيها جنوب أفريقيا ونيجيريا، تبحث الآن اعتماد نموذج صندوق تنمية الدوائر الانتخابية. وعندما أدخلته أوغندا في العام 2005 لم يقدم أي نظام لتوفير المراقبة الصارمة للأموال. ولم يكن معظم أعضاء البرلمان مسؤولا عن إنفاقها، مما أسهم في فزع الحكومة الوطنية وناخبي أعضاء البرلمان. إن مثل هذه الضمانات أساسية لضمان الكشف عن أعضاء البرلمان الذين يسيئون استخدام المال، ولكي يكون لدى المواطنين وسيلة للإبلاغ عن الفساد، ولكي يخضع تنفيذ كل المشروعات التي يمولها صندوق تنمية الدوائر الانتخابية للمراقبة من كثب.

وعلى الرغم من المشكلات والعيوب الأولية للعديد من نماذج صندوق تنمية الدوائر الانتخابية، أرجو أن تنتشر الفكرة، وأن تبذل جهود لإدخال تحسينات عليها. إن صندوق تنمية الدوائر الانتخابية هو حل أفريقي حقا لمشكلة أفريقية، اعتمادا على ميزانية الحكومة لأعلى مؤسسة دولية، وعلى المشاركة الفعالة وقيادة

المجتمع المحلي بدلا من الخبراء الدوليين، وبصفة أساسية، يمثل صندوق تنمية الدوائر الانتخابية شراكة ظلت نادرة جدا في أفريقيا: بين الشعب وقيادته ضد الفقر والسلبية.

## فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز: الخروج من الظل

وإضافة إلى صندوق تنمية الدوائر الانتخابية، كانت هناك علامات أخرى مشجعة لتنمية القيادة على مستوى القاعدة الشعبية: على سبيل المثال، في الحرب على الدمار الناتج عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووصمة العار التي غالبا ما تلصق بالأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية. وأثناء خدمتي كعضو في البرلمان، حاولت الاستجابة لاحتياجات الأشخاص الذي يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تيتو وشجعت أيضا الاختبارات الطوعية لناخبي.

ويلقى أعضاء البرلمان التشجيع في عملهم بالدائرة الانتخابية للشراكة مع وزراء الحكومة المحلية وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية. لذا، طلبت أن تقوم حركة العزام الأخضر، التي كان لديها الكثير من الجماعات النشطة في منطقة نييري، بتوفير الميالية لإعادة تأهيل مبنى قائم بجوار مقر دائرتي الانتخابية لإنشاء أول مركز للاستشارات والاختبارات الطوعية لاتعناق عمل (VCT) Voluntary Counseling and Testing في تيتو. وكما هي الحال مع مشروعات صندوق تنمية الدوائر الانتخابية، جرى استكمال البناء الفعلي من قبل الحرفيين المحليين. واستكملت وزارة الصحة والمنظمة غير العكومية للأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (PLWHA) مذه الجهود: وفرت وزارة الصحة موظفا لتقديم الاستشارات والاختبارات؛ واستخدمت حركة الحزام الأخضر مساعدا له؛ وقامت المنظمة ALWHA بتنظيم حضور المستشارين وتحدثهم إلى الناس في الدائرة الانتخابية بشأن كيفية العيش بشكل إيجابي ومسؤول مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكيفية وقاية شركائهم من العدوى. ومجرد إنشاء المركز، كان من الضروري تشجيع الناس في تيتو على الخضوع لاختبار الإيدز.

قابلت خلال هذه الجهود امرأة شابة فقدت زوجها بسبب الإيدز. وعلى الرغم من أن ابنيها الاثنين كانا خاليين من فيروس نقص المناعة البشرية، فقد كانت هي نفسها حاملة للفيروس، لكنها رفضت العيش في المنفى المفروض ذاتيا الذي اتخذه

### أفريقيا والتحدي

الكثيرون ممن يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كان لكل دائرة انتخابية في كينيا لجنة لمكافحة الإيدز بتفويض من الحكومة؛ وقد أصبحت هذه المرأة أحد الحاضرين الدائمين في اجتماعات اللجنة، وأخيرا عرفت قصتها. لقد أثبتت أنها مبدعة، ومبتكرة، ومتحمسة، وكانت بحاجة إلى وظيفة.

وهكذا، فقد استخدمتها حركة حزام الخضر كمسؤول دعم للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبمساعدة المكتب المحلي لدائري الانتخابية، أدت هذه المرأة دورا رئيسيا في تنظيم خروج الرجال، والنساء، والأطفال الآخرين الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية من عزلتهم في منازلهم، التي تراجع عنها الكثيرون بعد أن عرفوا أنهم مصابون بالمرض. وبسبب عملها إلى حد كبير يقوم الكثير من هؤلاء الأشخاص الآن برعاية وتشجيع أنفسهم والآخرين.

و جمرد أن أنشئ مركز الاستشارات والاختبارات الطوعية، كان يجري تنظيم اجتماع شهري هناك لدعم أولئك الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وكانوا يصلون ويغنون معا، ويدلون بشهاداتهم الشخصية - شرح لخبرات الرفض أو القبول - ويتحدثون عن كيفية عيشهم على نحو مسؤول من عدمه. تعلموا تقبل الألم، والغضب، والإحباط الذي كانوا يقاسونه. وأحيانا كان يأتي قس ليقدم التشجيع الروحي لأولئك الذين كانوا يشعرون بأنهم يعيشون في ظل الموت. كما نظمت تجمعات للأطفال والشباب - وكان بعضهم أيتاما، وبعضهم حاملين لفيروس نقص المناعة البشرية، وبعضهم كان الاثنين معا أيتاما، وبعضهم حاملين لفيروس نقص المناعة البشرية، وبعضهم كان الاثنين معا والعيش الإيجابي، والتطلع قدما.

تناسب أنواع التربة في المرتفعات الوسطى زراعة الخضراوات بدرجة عالية. وقد قامت حركة الحزام الأخضر بحملة لتشجيع الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على إنشاء حدائق المطبخ، حتى يتسنى لهم تضمين أطعمة، وبخاصة الخضراوات الخضراء، أكثر تحسينا للصحة في نظمهم الغذائية. ونظرا إلى أن اقتصاد تيتو يعتمد بشدة على المحاصيل النقدية، لم يعد معظم الناس يزرعون الطعام، لكنهم بالأحرى يشترونه من السوق. وبالنسبة إلى الفقراء والمصابين بالضعف بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يمكن

أن تنشأ حلقة مفرغة لا يملكون فيها الطعام لكنهم لا يستطيعون الذهاب إلى السوق، إما لأنهم مرضى للغاية أو أنهم لا يستطيعون تحمل نفقات شراء الطعام، نظرا إلى أنهم ما عادوا يعملون.

أتاحـت حركة الحزام الأخضر خدمة التوعية لمساعدة الناس على القيام بهذا، باستخدام طريقة أنتجت بشكل عضوي كمية جيدة داخل مساحة صغيرة قريبة تماما من منازلهم. وجرى تزويد الأفراد بالبذور والتدريب، ونظرا للزيادة في الإمداد بالطعام المغذي، تحسنت صحة الكثيرين منهم. وحتى إن كان عدد من أولئك المشاركين في حالة ضعيفة، كان من المشجع رؤيتهم وهم يزرعون طعامهم بأنفسهم فقبل الحملة كان هؤلاء الأشخاص قد حبسوا أنفسهم داخل منازلهم، منتظرين المحوت. والآن ها هم بالخارج في الهواء النقي، يتحدثون مع جيرانهم، ويشعرون بأنهم أكثر ثقة بشأن المستقبل: العيش الإيجابي.

### المؤسسات الفاسدة

بطرق أخرى، رغم ذلك، ظلت الثقافة القديمة للتخلف والفساد وأساليب القيادة عديمة الكفاءة تمثل تحديا. ويالهول ما جلبته محنة مزارعي البن على نطاق ضيق على البلاد في دائرتي الانتخابية. فبعد وقت قصير من نهاية الحرب الفيتنامية، أرسلت الحكومة الفيتنامية مبعوثين إلى كينيا لدراسة كيفية التوسع في زراعة البن لديها. وعلاوة على امتلاكها بعضا من أجود أنواع البن في العالم، تقوم كينيا بإجراء أبحاث في مجال تطوير أنواع مختلفة من البن عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض. ولم يشتر الفيتناميون سلالات مختلفة من البن الكيني فحسب، بل وجهوا الدعوة إلى بعض خبراء البن الكينيين لزيارة فيتنام. وفي السنوات العشرين منذ بدايتها الجدية، حققت صناعة البن الفيتنامية نموا كبيرا حتى إنها لم تتفوق على الكثير من الدول التقليدية المنتجة للبن، مثل إندونيسيا، وكولومبيا، وإثيوبيا فحسب، بل تخطت كينيا أيضا لتصبح فيتنام، بعد البرازيل، ثاني أكبر مصدر للبن في العالم.

وبما أن البن سلعة، فهو يخضع للمضاربة في الأسواق الدولية، وبذلك تكون زراعته أو بيعه عملا محفوفا بالمخاطر حقا. وإذا انهار الإنتاج، سواء بسبب عدم الاستقرار السياسي أو فرط الإنتاج، فإنه يمكن أن ينتهي المطاف بالمزارعين إلى لا شيء. وعلى نطاق

واسع، فالبلد بأسره يعاني؛ فعلى المستوى المحلي تتضور مجتمعات وأسر بأكملها جوعا نظرا إلى أن المزارعين يزرعون إما المحاصيل لإطعام الناس والحيوانات في البلدان الأخرى أو السلع كالبن. ولا يقوم البعض بزراعة المحاصيل الغذائية على الإطلاق (كما هي حال الكثيرين من مزارعي البن). ونظرا لقيام العالم المتقدم بتكديس قواعد التجارة الدولية الحالية ضد البلدان النامية عن طريق فرض رسوم جمركية كبيرة على صادراتها، في الوقت الذي تغرق فيه أسواقها بالواردات الرخيصة، فإن المجتمعات الأكثر فقرا تكون في موقف بالغ الحرج عندما يصل الأمر إلى المحاصيل السلعية كالبن.

ورغم تحفظاتي الكبيرة بشأن الحكمة وراء اقتصاد يقوم على محصول نقدي، فإنني شعرت بأنه من واجبي كعضو في البرلمان القيام بها أستطيع لتمكين المشروعات المحلية من البقاء، خصوصا أن دائرتي الانتخابية كان بها الكثير من مزارعي البن وكان من الواضح وجود سوق للبن الكيني. ولتحقيق تلك الغاية، شجعت بعض رجال الأعمال الألمان على الاهتمام ببن تيتو. وكانوا هم من أخبرني عن صناعة البن المزدهرة في فيتنام، وأن مزارع البن الفيتنامي العادي عادة ما تجني ربحا عظيما من محصوله. وبطبيعة الحال، فمع ارتفاع هوامش الربح، يعمل المزارع بكل جد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الفيتنامية تدعم صناعة البن ولا تضمن فقط أن يجد مزارعو البن المشترين الدوليين لإنتاجهم، بل أن يتمكن المزارعون أيضا من الوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على النوعية والكمية التي يبحث عنها المشترون. وهذا التوافق يعنى احتفاظ المزارعين بقاعدة العملاء وتوسعتها معا.

البن والشاي هما قاعدة الاقتصاد بالمرتفعات الوسطى، لذا فقد كان من المفترض أن يكونا مدري الدخل الرئيسيين لمعظم الناس في تيتو. ومع ذلك، وكما اكتشفت، فقد واجه مزارعو البن على نطاق ضيق في كينيا، الذين يشكلون السواد الأعظم للصناعة، عقبات عديدة، إضافة إلى الاعتماد على محصول غير مؤكد كمصدر رئيسي للدخل. وعلمت أن مقدارا كبيرا من الفساد يوجد في المصانع، حيث كان المزارعون يقومون بتسليم البن حيث معالجة الحبوب جزئيا. وقد عم هذا الفساد الإدارة، وشراء المدخلات كالأسمدة، والقروض والسلف التي كانت المصانع تقدمها للمزارعين مقابل المكاسب المتوقعة. ولم يكن بمقدور المزارع التفاوض حول سعر المدخلات، أو بالطبع تحديد السعر الذي سيباع به البن في الأسواق المحلية والدولية.

وعلى مستويات أعلى للإدارة كانت المصروفات الإضافية ورسوم التجهيز والتسويق مرتفعة للغاية، بينها كان هناك فساد في الحركة التعاونية ذاتها. وكان يجري تسلم الدخل من بيع البن وتجهيزه في البيروقراطيات المركزية التابعة لمجلس البن الكيني والاتعاد التعاوني لمزارعي كينيا (PCU)، وبعد ذلك يوزع على المزارعين من دون مشاركتهم.

ولم يدع هذا للمزارع أي إمكانية للتفاوض حول مقدار ما يجب استقطاعه من سعر البيع بفعل البيروقراطية، سواء للبحوث، أو كدفعات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة لكلا المجلسين. وفي بعض الحالات، كان لدى الإدارة الجرأة في إبلاغ المزارعين بأنهم مدينون للمصنع بالمال ويجب عليهم اقتراض مبالغ لسداد قروضهم! تحول المزارع، بموافقة الحكومة، إلى قن حقيقي؛ فعلى الرغم من أنه يمتلك الأرض، فقد كان يحصل على أجر زهيد نظير عمله. ولم يكن حتى يملك البن كمحصول نقدي، فقد كانت شجيرات البن تعتبر ملكا للحكومة. وبسبب أحد قوانين الحقبة الاستعمارية، وكان لايزال ساريا، خاطر المزارعون الذين تجرأوا على قطع شجيرات البن أو الشاى بتعريض أنفسهم للاعتقال واتهامهم بارتكاب جرية.

إن دخل الكثير من مزارعي البن والشاي منخفض للغاية: لا يستطيع الكثيرون دفع الرسوم المدرسية لأبنائهم، أو تحمل نفقات الذهاب إلى المستشفى عندما يكونون هم أو أفراد عائلتهم مرضى؛ والملابس التي يرتدونها والطعام الذي يتناولونه من نوعية سيئة. وربا احتاجوا أيضا إلى المساعدة في دفن موتاهم.

وعلى خلاف مزارعي النطاق الضيق، يمكن لمزارعي البن على نطاق واسع، الذين يوجد عدد منهم في كينيا شأنهم في ذلك شأن المستعمرين البيض قبلهم، التعامل بشكل مباشر مع الحكومة والتفاوض بشأن سعر عادل لإنتاجهم. وقد أوصي بالتعاونيات لصغار المزارعين للسماح لهم بالاستفادة، حتى كملاك أراض صغار، من وفورات الحجم التي تعمل في السوق. لكن الحركة التعاونية أصبحت نهبا للفساد حتى إنه بدلا من إنقاذ صغار المزارعين أصبح الوحش بداخلها. وبقدر ما ينبغي للنخب الحاكمة أن تكون أكثر نزاهة وعدالة تجاه صغار المزارعين، فالأمر متروك أيضا للمزارعين لتحرير أنفسهم عن طريق المطالبة بإدارة أفضل من قادتهم.

وما وجدته محبطا، إلى جانب الفساد الراسخ في الهيئات شبه الحكومية التي أنشئت بهدف حماية، وليس العمل ضد، مصالح مزارعي البن الكينين، كان مواقف بعض المزارعين أنفسهم، فغالبا ما كانوا لا يولون المحصول ما يحتاج إليه من اهتمام، وبدلا من العمل بشكل جماعي لتعزيز أهدافهم الجماعية – عن طريق ممارسة ضغط على الحكومة الكينية لإصلاح الهيئات شبه الحكومية لضمان سعر أفضل من المشترين الدوليين وتخفيض النفقات والاستقطاعات التي كانت تفرض عليهم؛ أو رفع مستوياتهم وتشجيع التوافق؛ أوالترويج للمنطقة بأكملها كمنطقة رئيسية لزراعة البن، على سبيل المثال، وكان المزارعون ينافسون بعضهم بعضا.

وكان بعضهم غير جدير بالثقة، وكانوا فاسدين حقا هم أنفسهم، ويحتالون على المزارعين الآخرين عن طريق تضخيم وزن حبوبهم أو كمية البن أو الشاي التي كانوا يسلمونها للمصنع. ووثق آخرون ثقة عمياء في مديري المصانع نظرا إلى أن الأخيرين كانوا متعلمين، لذلك - هكذا اعتقد المزارعون – كان لديهم ميل إلى أن يكونوا أكثر أمانة.

ومن المؤكد أن الأشخاص أسفل السلم الاقتصادي، كمزارعي البن، كانت سلطتهم وقدرتهم محدودة على التفاوض بشأن اتفاقات أفضل. ولهذا السبب فالأمر متروك للحكومة لحمايتهم من النظام الاستغلالي الذي يفترس الشعب المستضعف. وعندما لا تفعل الحكومة ذلك أسأل نفسي: أيكون ذلك لعدم إدراكها ما يحدث للمزارعين، أم لرفضها الاعتراف بكفاحهم، نظرا لاستفادة النخب من النظام الحالي الذي يحكم المحاصيل النقدية كالبن، والشاي، وقصب السكر؟

من بين الأمثلة الأخرى للكيفية التي يمكن بها للفقراء أن يكونوا أعداء أنفسهم ما يتعلق مزارعي جوز المكاداميا في دائرتي الانتخابية البرلمانية. أدخل جوز المكاداميا إلى كينيا في العام 1944، لكن لم يتم التوسع في زراعته حتى أواخر الستينيات من القرن العشرين، عندما أصبحت الحكومة على وعي بقدرتها على الإتيان بالدخل. والجوز لا يمكن تناوله كاملا أو استخدامه في الحلوى والوجبات الخفيفة فحسب، بل إن زيته مفيد في السلطات، وقشرته الصلبة تستخدم في الخفيفة فالملاث المنع الوقود والفحم. والخشب المستخرج من أشجار المكاداميا معمر، والشجرة نفسها مناسبة للزراعة بين محاصيل أخرى، ويطلق المكاداميا معمر، والشجرة نفسها مناسبة للزراعة بين محاصيل أخرى، ويطلق

على هذه الممارسة التحريج الزراعي<sup>(2)</sup>. وبسبب التنوع العريض لاستخداماته، فجوز المكاداميا يأتي بسعر جيد في السوق. وإذا كانت أشجار زارع جوز المكاداميا مزروعة بالفعل وتنتج الجوز للحصاد، فلا شيء عنع المزارع من أن ينجح ويصبح ثريا بالمقاييس الريفية.

وفي أحد الأيام، دنت مني مجموعة من مزارعي جوز المكاداميا. وذكر هؤلاء المزارعون تحديدا أنهم باعوا جوزهم داخل السوق اليابانية بواسطة مصنع ومصدر كيني لم يبد عليه أنه فاسد. وقد أتى الجوز بسعر جيد للغاية للكيلو جرام، وكان المزارعون يكسبون دخلا مناسبا. ومع ذلك، لم يكونوا سعداء. وفسروا ذلك بأنه نظرا لوجود احتمال كبير جدا لتحقيق ربح من جوز المكاداميا، فقد بدأ جيران المزارعين، وكانوا مزارعين أيضا، في سرقته.

ولابد أن يكون جوز المكاداميا ناضجا تماما ليكون جاهزا للمعالجة، لذا فالمزارعون ينتظرونه حتى يسقط على الأرض. ومع ذلك، أخبرني المزارعون بأن بعض الناس قد بدأوا في هز الأسجار قبل أن ينضج الجوز. وبعدها، بدأ آخرون في تسلق الأشجار والتقاط الجوز قبل أن ينضج بما يكفي حتى لإسقاطه من الأشجار بالهز. وأضبح الطمع هائلا جدا حتى إن بعض الأفراد تسللوا ببساطة إلى داخل أرض المزارعين ليلا، وقاموا بقطع الأشجار، ونقلوها بعيدا، حتى يتسنى لهم حصد كل حبة جوز لأنفسهم. ومن المؤكد أنه نظرا لأن الجوز لم يكن جاهزا، فقد كان اللصوص بحاجة إلى إيجاد طرق لجعل الجوز يبدو ناضجا. وأخبروني بأنهم يقومون بغلي الجوز مع أوراق الشاي لتغيير لونه. لكن عندما كان الجوز يصل إلى مراقبة الجودة في السوق خارج البلد، كان يكتشف أنها قد فسدت، فيخبر الوسيط المزارعين بأنه لا يريد منهم المزيد من جوز المكاداميا مستقبلا.

عندما جاءني المزارعون بقصتهم كانوا يائسين. وعندما أخبروني بسبب فقدهم السوقهم المربحة، دهشت لجشع بعض أفراد المجتمع وقصر نظرهم. وأخبرتهم بأنني سأحاول إيجاد سوق أخرى للجوز، بيد أنني لم أقدم الكثير من الأمل. وقلت لهم: «يمكننا العمل على ذلك، لكنكم قتلتم بالفعل الإوزة التي كانت تضع البيضات الذهبية». وكان من الواضح، تابعت قائلة، أن الأمر سيتطلب قدرا أكبر كثيرا من الجهد لإقناع سوق جديدة بموثوقية هؤلاء المزارعين.

والـشيء الذي يجـب إدراكه هو أن الأفـراد الذين جـاؤوني لم يكونوا مزارعين بالمعنى الـذي يفهمه العـالم الصناعي، مع فهـم للمدخلات الزراعية، والأسـواق الدولية، وأسعار السلع. وفي الواقع، فشأنهم شأن الأفراد على منحدر التل في ياوندي، فهـؤلاء المزارعـون كانوا حقا مختلفين قليلا عن جيرانهـم الذين سرقوا الجوز، نظرا لأن جميع من يعيشـون في المناطق الريفيـة تقريبا يزرعون محصولا واحدا أو آخر في أرضهم. ولديهـم القليل من المعلومات عن المنتج الذي يزرعونه؛ ولديهم القليل من التعليم، إن لم يكونوا بلا أي تعليم رسمي، وبذلك فقد يكونون أميين وظيفيا أو فعليا. وإذا كانوا يستطيعون القراءة أو الكتابة، فلا سبيل لديهم للحصول على المواد المكتوبة أو الإنترنت لتزويد أنفسـهم بمعلومات عن المحاصيل التي تمثل مصدرهم الرئيسي للدخل؛ وفي حالـة مزارعي البن وجوز المكاداميا، ربما لا يأكلون أو يشربون ما يحصدون، نظرا لأنهم لا يقومون بمعالجة ما يبيعون.

وهذا هو السبب في أنه حتى وإن نظم مزارعو الجوز أنفسهم لاتزال هناك حاجة إلى قيادة وطنية قوية للتأكد من حصولهم على مستحقاتهم إذا كان لديهم الاستعداد للعمل الجاد، والتصرف على نحو مسؤول، وعدم الاحتيال على النظام.

رغم ذلك، بذلت الحكومة الكينية جهدا ضئيلا في حالات مزارعي جوز المكاداميا والبن، لتقديم خدمة التوعية لتعليم المزارعين، أو لتمكينهم من الدعاية لأنفسهم من خلال وحدة تعاونية في السوق الدولية. لقد أوصيت مزارعي جوز مكاداميا بإنشاء تعاونيتهم الخاصة والعمل معا للكشف عمن كان يملك الأشجار قبل قطعها، وتسجيلها، ثم تحديد من كان يبيع جوز المكاداميا حتى وإن لم يكونوا يزرعون الأشجار في أرضهم. كما قمت بحثهم على البدء من جديد وغرس نظام بين المزارعين؛ وبهذه الطريقة كانوا سينتجون جوزا ذا جودة كافية ليتمكنوا في النهاية من إيجاد بائع آخر يقوم بمعالجة الجوز في منطقتهم. وسيؤدي هذا بدوره إلى إضافة قيمة إلى منتجهم قبل قيامهم بتسليم الجوز إلى الوسيط لبيعه للمصدر.

ولسوء الحظ، خسرت في انتخابات البرلمان قبل أن تتاح لي الفرصة لتقديم المزيد من المساعدة لمزارعي جوز المكاداميا والبن. ورغم ذلك، كنت عضوا في البرلمان مدة طويلة بما يكفي لكي أدرك بوضوح تام أن هناك مشكلة أخرى أثرت على المزارعين إضافة إلى جهلهم بمنتجاتهم الخاصة، وافتقارهم إلى التعليم، وإخفاق الحكومة

في دعمهم على نحو ما فعلت الحكومة الفيتنامية بوضوح مع مزارعي البن في فيتنام. ولم يكن ما أبقى مزارعي البن والمكاداميا في فقر، وسط الثروة المتنوعة من أفضل أنواع البن في العالم والجوز الثمين، إخفاق الحكومة في حمايتهم من المستغلين المحليين فقط، لكن إخفاقهم هم أيضا في فهم عواقب أفعالهم المدمرة للذات، فبدلا من العمل معا لتعزيز الصالح العام لمجتمعاتهم، راحوا يسعون وراء مصالحهم الفردية، تاركين الطمع والأنانية ينموان بقوة بينهم.

ونظرا لأن جوز المكاداميا كان يحصل بالفعل على سعر ممتاز في السوق، فقد كان بهقدور المزارعين تجميع بعض مكاسبهم وإتاحتها حتى يتسنى للمزيد من الناس في مجتمعاتهم شراء أشجار بقرض منخفض الفائدة. وكان هذا يعني توفير المناس في مجتمعاتهم شراء أشجار المكاداميا للمجتمع لتقاسم الثروة. وبطبيعة الحال، كان من المتوقع أن تكون لذلك استراتيجية طويلة الأجل، نظرا لأن أشجار المكاداميا تحتاج وقتا كي تنمو، لكنها تجني أرباحا في غضون بضع سنوات. ومع ذلك، أراد اللصوص المال أولا، وكانوا يريدونه سريعا. ولأنهم كانوا منتشين بتوقع بيع الجوز، لم يكن لديهم الاستعداد لتدمير فرصهم في تحقيق المزيد من الثروة عن طريق قطع الأشجار فقط، لكنهم لم يلقوا بالا أيضا لإفقار جيرانهم بفعلهم هذا. ولم تؤد أفعالهم إلى عدم إنتاج المزيد من الجوز من تلك الأشجار تحديدا فقط، بل أكدت أيضا أن الأمر سيستغرق أعواما أكثر بكثير قبل أن يتمكنوا من تحقيق ربح من جوز المكاداميا حتى وإن تمكنوا من إيجاد سوق مرة أخرى.

وأنا أعتبر أفعالا كهذه شكلا من أشكال الفساد. فهي لا تختلف عن قيام وزير بطلب رشوة قبل أن يصدر ترخيصا بحصد الأشجار في الغابة. وهي تعبر عن عدم الاستعداد للعمل من أجل ما يكسبه المرء، والاستعداد نفسه للاحتيال على النظام. وتشكل تحديا للفطرة السليمة والإرادة الجماعية، كما أنها تساعد على خلق نمط يثبط همة أولئك الصادقين والمتعاطفين من خلال تسخير أموالهم أو خبراتهم لمساعدة أفريقيا. وتكون النتيجة أن ينتهي الحال بالمجتمعات إلى التعامل مع الحكومات أو الشركات المهتمة أساسا باستغلال هذا الفراغ الذي توجده ثقافة الفساد لانتزاع أكبر قدر ممكن من الموارد. وعندما يكشف الناس عن طمعهم وأنانيتهم يجري شراؤهم، والاحتيال عليهم بسهولة، وبذلك فهم يعملون ضد مصلحتهم.

### النظر إلى الوراء للمضي قدما

عندما تصبح جميع أشكال الفساد هذه، مع الابتزاز والسرقة الأكثر اعتيادا، مستترة، تحدث الآلة الاجتماعية صريرا حتى تتوقف. ولست ساذجة حتى أعتقد بأن الفساد الشخصي والجماعي يمكن القضاء عليه تماما في أي وقت؛ سوف يستمر وجوده مادام هناك أناس أنانيون ومال يمكن كسبه. لكن هناك تدابير ملموسة يمكن للحكومة اتخاذها لإحداث الثورة المطلوبة في الأخلاق، إذا كانت ملتزمة بها. وسيكون أحد المقومات المهمة التي يجب على الأفارقة فهمها بشكل جماعي أن الموقف لم يكن محفوفا بالمخاطر هكذا دائما – اتصف أغلبية أجدادهم بالأمانة، والنزاهة، والعدالة، وكانت مجتمعاتهم تعمل واحتياجات الناس الأساسية يوفي بها وأن يتحدوا أنفسهم لمحاكاة بعض هذه القيم. ويكمن جزء من مأساة أفريقيا في أن الأفارقة العاديين، في أكثر الأحوال، لا يذكرون هذا التاريخ ويفخرون به. غير أن هذا التاريخ جزء من هويتهم، ويجب تعليمه والاحتفاء به. ولو أنهم فعلوا هذا، لكان بمقدورهم الاحتفاء بأنفسهم أيضا، وعدم الوثوق كثيرا في أولئك الذين يريدون بهم السوء.

ومن بين المقومات الأخرى لهذه الشورة إدراك الأفارقة أنه في الوقت الذي قد يعتقدون فيه بأنهم «أفضل» من أسلافهم لكونهم متعلمين ومثقفين، ويعيشون في عصر النقل بمحركات، وأجهزة الكمبيوتر، وبعض أسباب الرفاهية الحديثة، لو أنه قدر لأسلافهم أن ينهضوا من بين الموتى لنظروا إليهم وتساءلوا عن السبب وراء ازدراء عدد كبير جدا من الأفارقة المعاصرين بوضوح للعدالة، وتخليهم عن النزاهة، وسرقتهم بعضهم بعضا بهذه الحرية، وعدم ترك المخادعين والمحتالين من بينهم يفلتون من العقاب فحسب، بل مكافأتهم في واقع الأمر، بينما الضعفاء والمستضعفون يتركون من دون حماية.

وعلى الرغم من أن الأفارقة لا يستطيعون تغيير الماضي، فباستطاعتهم محاولة صياغة المستقبل. ومن بين التدابير التي أود إعطاءها الأولوية تعليم الأطفال في كل أرجاء أفريقيا، من الصف الأول بالمدرسة الابتدائية حتى السنة الأخيرة للمدرسة الثانوية، قيم العمل الجاد والأمانة والعدالة والنزاهة والمسؤولية كجزء من المنهج السدراسي العادي، وحتى يصبحوا القادة والمواطنين الذين تحتاج إليهم أفريقيا.

ويوجد بالفعل عدد من مبادرات القيادة لدى الأفارقة منذ أوائل العشرينيات حتى منتصف الثلاثينيات من عمرهم في المقام الأول، داخل البلدان الأفريقية وخارجها معا؛ وأملي أن يتضمن كل منها مسألة الأخلاق كموضوع أساسي.

والهدف هنا ليس التعليم بحد ذاته، وليس الأمر كما لو أن القيادة في أفريقيا لم تحصل على حصتها من الأفراد ذوي التعليم العالي، المهم هو إدراك أنه مثلما يقوم المرء بتطوير تقنيات جديدة ويزيد إمكانية الفتوحات في علوم الحاسب والهندسة من خلال الكليات التقنية، لابد أن يحظى التقدم في القيادة وتطبيق القيم بزخم مهاثل.

لا أعتقد أن الشعوب في أفريقيا أكثر تقبلا للفساد من تلك في الدول الأخرى. كما أظهرت مواجهة ركاب المتاتو لرجال الشرطة، فالناس يستطيعون النهوض تلقائيا والمطالبة بوضع حد لسلوك غير لائق. ومع ذلك، فسوف يرغبون في إدراك أنهم إذا نهضوا وعبروا عن رأيهم فسوف يفعل الآخرون الشيء ذاته، وبخاصة قادتهم الذين يجب عليهم أن يكونوا في طليعة هذه الثورة في الأخلاق.

والمجتمع المدني أيضا له دور حيوي يؤديه. فمن ناحية، يجب أن يضمن مساءلة الحكومة عن احتياجات الشعب. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يتواصل أيضا مع الشعب عندما تتبنى الحكومة سياسات نافعة. وهذا أمر مهم بشكل خاص في بلد نام حيث يكون تفكير الناس شديد المحلية، بسبب افتقارهم إلى التعليم أو المكاشفة.

ولايـزال المجتمع المـدني في أفريقيا غير متطور بشـكل كامل، رغـم الفروق الإقليمية القاءًـة في القوة والتنظيم. وفي معظم البلدان يظل المجتمع المدني صغيرا نسبيا ويتألف من أفراد وجماعات، وليس كتلة الشعب. ولو أنه كان الأخير، فسوف تشهد المزيد من العواصم الأفريقية محتجين في شوارعها بمسيرات ضد الظلم والجور الحكومي، ومطالبين بمساءلة ومسـؤولية أكبر. لكن في الكثير من البلدان الأفريقية اليوم لايزال بمقدور الحكومات تجاهل المجتمع المدنى بسهولة تامة.

ويكمن أحد التحديات التي تواجه تقوية المجتمع المدني في أفريقيا، في حقيقة أنه نظرا لأن أغلبية القادة الأفارقة قد قبلوا على الأقل مفهوم الديموقراطية، فالمجتمع الدولي أكثر اهتماما الآن برعاية الحكومة ومؤسساتها من رعاية المجتمع

## أفريقيا والتحدي

المدني. وهذا أمر مفهوم: فما يمكن أن يستغرق إنجازه سنوات من قبل مؤسسة تطوعية يمكن القيام به في شهور من قبل الحكومة؛ وفي الواقع، فإن ذلك هو السبب في رغبتي في دخول البرلمان. وبجرد أن تظهر الحكومة التزامها بسياسة ما؛ فمن السهل تحريك تلك السياسة من خلال النظام. ورغم ذلك، فما سيحسن المجتمع الدولي صنعا بتقديره هو أن المشكلات المتعلقة بالقيم والقيادة دقيقة الماقادة إما ألا يكون لديهم استعداد للإقرار بوجود مشكلات (لكونهم جزءا منها!) أو أنهم قد يعتبرونها مضيعة للوقت. وبناء عليه، فالمجتمع المدني القوي ضروري للارتقاء بالمحتمعات.

والمجتمع المدني والحكومة ليسا بحاجة دائما إلى أن يكونا في حالة خلاف. وفي الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، ساعدت الحكومة الكينية في تمويل منظمات المجتمع المدني، وكان الكثير منها من مخلفات الإدارة الاستعمارية: منظمات المرأة؛ بما في ذلك المجلس الوطني لنساء كينيا وميندليو يا واناواي National Council of Women of Kenya and Maendeleo ya يا واناواي الاستعماد؛ الصليب الأحمر الكيني، جمعية الشابات المسيحيات YWCA؛ إسعاف القديس يوحنا؛ والكشافة، من بين أخرى. وفي الوقت الذي سيبدو فيه أنه من الضروري ضمان الشفافية في أي دعم مالي من قبل الحكومة لجماعات المجتمع المدني اليوم، نظرا للفساد والمحسوبية واسعي الانتشار، فسوف يكون من المفيد - رغم ذلك - للحكومات الأفريقية الإقرار، كما فعلت حكومات أخرى حول العالم، بأن هناك أشياء معينة لا تستطيع القيام بها أو أن المجتمع المدني يستطيع القيام بها بشكل أفضل.

وفضلا على ذلك، ومن خلال تمويل منظمات المجتمع المدني، سوف تقوم الحكومة أيضا بدعم العمل التطوعي، وبذلك تشجع على إيجاد الثقافة المنشودة للعمل. كما يمكن رعاية الموهبة أيضا: فكثير من جماعات المجتمع المدني تقوم بتوظيف الشباب الذي يسلم بأنه ليس كل مهمة تتطلب تعويضا ماليا وأن العمل يمكن أن يكون مكافأته الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة، إن كان لديها الاستعداد، التعلم من هذه المنظمات.

بيد أنه مادامت الحكومة تنظر إلى المجتمع المدني بريبة وعداء، ومادام المجتمع المدني بقي ضعيفا، أو ممزقا، أو خاضعا، فسوف يصعب تحقيق التنمية - لاسيما

بسبب فجوة شاسعة غالبا ما توجد بين ما يتفق عليه القادة في مجلس الوزراء أو البرلمان، وما يحدث بالفعل على المستوى المجتمعي. وصندوق تنمية الدوائر الانتخابية هو إحدى المحاولات لسد هذه الفجوة. وعلى مستوى القارة، هذه هي القيمة الخاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC) للاتحاد الأفريقي.

# المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مواجهة التحدي

في العام 2005 اتخذ الاتحاد الأفريقي خطوة مهمة نحو الإقرار – وربما في المستقبل احتضان - المجتمع المدني، عن طريق إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وكذراع للاتحاد الأفريقي، كان للمجلس صلاحية رفع التقارير مباشرة لرؤساء الدول والحكومات، وكانت مهمته ثلاثية: الإتيان بأصوات الشعوب الأفريقية إلى عمليات صنع القرار بالاتحاد الأفريقي؛ تعليم الشعوب الأفريقية بشأن كل جوانب الشؤون الأفريقية (السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والصحة)؛ وتشجيع المجتمع المدني في أنحاء القارة على العمل من أجل رفاهية الشعوب الأفريقية. ويتألف المجلس من مندوبين اثنين وخمسين من ثلاثة وخمسين بلدا أفريقيا، مع دور للشتات الأفريقي في كل أنحاء العالم. وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إمكانية المساهمة بحلول للمشكلات على مستوى قارة أفريقيا.

في العام 2005 طلب مني الاتحاد الأفريقي أن أخدم كمسؤول رئاسي لتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو منصب سررت بقبوله. وفي هذا الدور أشرفت على الانتخابات لهؤلاء الممثلين وانطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كهيئة كاملة التأسيس في سبتمبر من العام 2008. فيما مضى حاول المجتمع المدني، غالبا من دون جدوى، التواصل مع رؤساء الدول الأفريقية لحثهم على الاستجابة لاحتياجات شعوبهم التي لا تعد ولا تحصى، وإشراك الأفارقة العاديين في صنع القرار بشأن ما يحدث في بلدانهم. وبدورهم، قام بعض القادة باستبعاد أفراد المجتمع المدني باعتبارهم جهلاء وغير وطنيين، ويحصلون على تجويل من الغرب لزعزعة استقرار الحكومات الأفريقية. ويمثل إنشاء المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي إقرارا، ربما يكون جزئيا فقط، بالحاجة إلى أن يعمل المجتمع المدني والحكومات معا.

## أفريقيا والتحدي

ومثل جميع المؤسسات، سوف يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فعالا فقط في الوفاء بصلاحيته قدر التزام أولئك الذين شاركوا فيه. وعلى الرغم من أنني واثقة من أن الناس في كل الدول الأفريقية يودون رؤية مجتمع مدني قوي، فبعض قادتهم قد لا يريدون الازدهار. ويسعى آخرون إلى تعيين أولئك الذين سيخدمون في منظمات المجتمع المدني، ومن ثم الاحتفاظ بدرجة ما من السيطرة عليهم. وفي الواقع، كانت هذه مشكلة في إنشاء المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي ذاته. ومع ذلك، فمن واجب أولئك الموجودين منا في أفريقيا، المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، عقد الشراكة التي تفعل عمل المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والاجتماعي، والثقافي. وإذا كان هذا المسعى ناجحا، فمن الممكن أن يساعد القارة في إعادة بناء الكرسي ثلاثي الأرجل الذي لحق به الكثير من الكسور والالتواء.

# الثقافة: الحلقة المفقودة؟

لا تـزال أهميـة الـتراث الثقـافي للأفارقة بالنسـبة إلى إحساسـهم بهويتهم غير مفهومة بشـكل كاف من قبلهم، أو مـن قبل الآخرين. والثقافة هي الوسـيلة التي يعبر بها الناس عن أنفسـهم، من خلال اللغـة، والحكمة المتوارثة، والسياسـة، والديـن، والعـمارة، والموسـيقى، والأدوات، والتحيـات، والرمـوز، والاحتفالات، والأخلاق، والقيم، والهويـة الجماعية. الزراعة، وأنظمة الحكم، والـتراث، وعلم البيئة جميعها أبعـاد ووظائـف للثقافة – على سـبيل المثال، «الثقافة الزراعية» هـي الطريقة التي نتعامل بها مع البذور، والمحاصيل، والحصاد، والمعالجة، والأكل. وسـواء كان مكتوبا أو شـفهيا، فالتراث يشـكل سجله الثقافي المنقول من جيل إلى آخر، يشـكل سجله الثقافي المنقول من جيل إلى آخر،

«إن التحدي الذي تواجهه أجزاء كثيرة من أفريقيا مُحيت ثقافتها هو إعادة اكتشاف تراثها الثقافي، واستخدامه لإعادة الارتباط بالماضي والمساعدة في توجيه تنميتها السياسية والروحية والاقتصادية والاجتماعية»

المؤلفة

مع اعتماد كل جيل على خبرة الجيل السابق. ويوجه مثل هذا الفهم الذاتي الجماعي مجتمعا ما في أوقات السلم وانعدام الأمن؛ ويحتفي به ويطمئنه في مراحل الميلاد، والمراهقة، والزواج، والوفاة؛ وعكنه من البقاء أثناء الانتقالات من جيل من القادة إلى آخر.

والثقافة تمنح شعبا ما هوية ذاتية وشخصية. تتيح له التوافق مع البيئة المادية والروحية، لتشكيل الأساس لشعوره بالإشباع الذاتي والطمأنينة الشخصية. وتعزز قدرته على توجيه ذاته، واتخاذ قراراته، وحماية مصالحه. وهي نقطته المرجعية للماضي ووسائل استشعاره للمستقبل. وعلى العكس، فمن دون ثقافة، يفقد مجتمع ما وعيه الذاتي وتوجيهه، ويصبح ضعيفا وهشا. ويتحلل من الداخل عندما يعاني افتقارا إلى الهوية، والكرامة، واحترام الذات، والإحساس بالمصير. والشعب، من دون ثقافة، يشعر بأنه غير آمن، ويستحوذ على تفكيره تملك الأشياء المادية والاستعراض، اللذين عنحانه أمنا مؤقتا يكون هو ذاته خصنا وهميا ضد انعدام الأمن مستقبلا. ونرى هذا في الكثير من الأماكن في أفريقيا اليوم. وعكن رؤية مثال لتدمير الثقافات الأفريقية بفعل فرض الحدود الاستعمارية الاستبدادية في الحقيقة التي تفيد بأنه في الوقت الذي يعرف فيه معظمنا ما قد يشكل ثقافة فرنسية، أو روسية، أو صينية، أو يابانية، أو هندية، فمن المستحيل التحدث على نحو ذي معنى عن ثقافة جنوب أفريقية، أو خونغولية، أو كينية، أو زامبية.

لقد كانت محاولتي الطويلة الأمد لفهم تأثير تدمير الثقافة في التحديات الحالية لأفريقيا رحلة شخصية جزئيا لاكتشاف من أكون حقا. وقد بدأت في يومي الأول بالمدرسة الابتدائية، عندما كنت صغيرة جدا، بحيث يصعب علي تقدير التهميش المتعمد لثقافتي والتأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفرض الإدارة الإمبريالية لثقافتها على ثقافتنا.

لقد استوعبت مجموعة معبأة سلفاً من المعتقدات بقصد تلقين مجتمعي وإعداده لحكم استعماري طويل من دون أي مقاومة: فبمجرد قبولنا – كأفارقة - لوضعنا في المرتبة الثانية، سنكون آمنين ونحظى بالرعاية – عبيدا سعداء في أرضنا. ولم يبدأ اهتمامي بجذوري الثقافية حتى ذهابي إلى الولايات المتحدة في

العام 1960 لبدء تعليمي الجامعي. وعندما تذكرت ما رواه لي جدودي عن تاريخ مجتمعنا، بدأت أدرك أن الكثير مما حدث في أفريقيا قبل الاستعمار كان خيرا، على عكس ما علموني. وكما هي الحال في طقوس الإتويكا (Ituika) التي تتحول من خلالها السلطة، كان القادة مسؤولين أمام شعبهم، الذي كان قادرا على إطعام وكسوة وإسكان نفسه. وقد حمل الشعب ممارساته الثقافية، وقصصه، وإحساسه بالعالم من حوله في موروثاته الشفهية، التي كانت ثرية وذات معنى. وعاشوا في توافق مع الأنواع الأخرى والبيئة الطبيعية، واضطلعوا بحماية ذلك العالم.

وقاس جدودي وآخرون من جيلهم سعادتهم ورفاهيتهم المادية والروحية بطرق مختلفة إلى حد بعيد عن اليوم. وكانت وسيلة التبادل لديهم المعز. واضطلعوا بتربية الحيوانات المستأنسة، التي استخدموها بعناية للبقاء وعاملوها بطريقة إنسانية، وزرعوا مجموعة متنوعة من المحاصيل الغذائية في أراضيهم. ونظرا إلى أن معظم احتياجاتهم الأساسية قد تم الوفاء بها، فلم يعتبروا أنفسهم فقراء. وعاشوا داخل مجتمع حافل بالطقوس والشعائر، والمراسم، ووسائل التعبير عن ارتباطهم بالأرض وبثقافتهم؛ ولم يشعروا بالاغتراب، أو بأنهم بلا هدف في عالم مادي بلا مغزى يحدد القيمة بالدولارات والسنتات فقط، لأن عالمهم كان يحيا بروح الله. وأخذوا ما يحتاجون إليه لتوفير حياة جيدة، لكنهم لم يكدسوا ويهدموا أثناء هذه العملية والحيارا كل هذا حتى يُتاح للأجيال المقبلة البقاء والازدهار. ولكن عندما تُوفيت والأرض، والمعز، والقيم، وحتى البشر. وفي اقتصاد نقدي، أصبح من الضروري تدمير والبيئة، وامتلاك جزء منها، وإنكار حق الغير في استخدامها – عا في ذلك أولئك الذين عاشت أسرهم بها لأجيال كثيرة.

وقد قادني بحثي في هذا التراث الذي أشترك فيه مع ملايين غيري في أفريقيا وأماكن أخرى إلى اقتناع بأن معتقدات الحداثة - إيمانها بأن البضائع المادية، والتكنولوجيا، والابتكار بأي ثمن سوف يحل كل مشكلاتنا ويفي بكل احتياجاتنا غير كافية لتوفير توجه أخلاقي لحياتنا. وفي النهاية، بدأت في قبول، وحتى الاشتياق إلى، ذلك الجزء مني الذي حُجب طويلا، الجزء الموجود في الثقافة التي وُلدت

بداخلها ونشــأت بداخلهـا جزئيا. والتي كانــت بانتظاري بصبر نافد لاستكشـافها وفهمها. وأشــك في أن تكون هذه خبرة يشترك فيها الأفارقة عبر القارة وفي الشتات، وكثيرون غيرهم تعرضت ثقافاتهم للتهديد بالاندثار.

وكانت إحدى الطرق لشعوري بهذا الاضطراب بين ما كنت وما تعلمت لأن أكون من خلال اسمي، الذي عكس فرض اسم «أجنبي» على اسمي. فعندما ولدت، أعطيت اسم وانغاري (Wangari) على اسم جدتي لوالدي كما جرت العادة في ثقافة الكيكويو، وموتا، الاسم الأول لأبي. ولكن، كطفلة لمسيحيين، تم تعميدي وأعطيت اسم ميريام الأنجيلي، وهو الاسم الذي كان أبواي، وأصدقائي، ومعلمي يخاطبونني به بينما كنت أكبر. وأصبح ميريام اسمي الأول ووانغاري اسمي الأخير، وهي ممارسة شجعتها الإدارة الاستعمارية للحط من شأن أسماء العائلات الأفريقية، حتى يكون النداء على البريطانيين فقط بأسمائهم الأخيرة الرسمية (ومن الواضح أن هذه العملية قد سهلت قبول السكان المحليين لمرتبتهم الأدنى وهويتهم الاستعمارية). وعندما وقعت تحت تأثير الراهبات في المدرسة التي كنت أذهب إليها، اعتنقت الديانة الكاثوليكية ولقيت تشبيعا على اتخاذ اسم جديد، لأن ميريام كان يُنظر إليه على أنه أقرب إلى البروتستانتية. وإجلالا للعائلة المقدسة في العهد الجديد، اخترت إعادة التسمية من أجل مريم ويوسف وتأنيثه إلى جوزفين (Josephine)، لدى استقبالي في الكنيسة الكاثوليكية كمراهقة. وتم اختصار جوزفين إلى الكنية جو، ومنذ ذلك الوقت فصاعدا عُرفت ماري جو وانغاري. وأثناء دراستي بالولايات المتحدة أدركت غرابة أن أدعى الآنسة وانغاري، وهو مساو لأن أدعى ابنة نفسي. وفي نهاية الأمر، استرجعت اسمي عند مولدي - ومعه درجة ما من أصولي.

وحتى اليوم، فعلى الرغم من أن الأفارقة الذين يعيشون في أفريقيا غالبا ما يستخدمون أسماءهم المسيحية، فإنهم سيسترجعون أسماءهم الأفريقية سريعا جدا بمجرد أن يتجاوزوا حدود القارة. ومن خلال عملية لتحرير الذات، يقدرون الرضا الناتج عن امتلاك جوانب من ثقافتهم. ومن خلال رحلتي، أعلم أن الأمر يتطلب جهدا وإرادة لإدراك أن المرء ليس متخلفا، أو أقل شأنا، أو فاقد الاتصال، أو «قبكي» إذا ما تقبل تراثه الثقافي وعرف نفسه به – وبذلك، وبذلك فقط، يمكن للثقافة أن توفر معرفة الذات والهوية الذاتية حقا.

ومن المؤكد أن الثقافة سيف ذو حدين يمكن استخدامه كسلاح لتوجيه ضربة للتمكين أو تهديد أولئك الذين يودون تأكيد تعبيرهم عن الذات أو هويتهم الذاتية. وفي كثير من المجتمعات في أفريقيا ومناطق أخرى، يجري التمييز ضد النساء، واستغلالهن، والسيطرة عليهن من خلال الثقافات السائدة، وهو ما يتطلب منهن التصرف بطريقة معينة. ويتم إنكار حقهن في السلطة والحصول على الثروة والخدمات، وحتى التحكم في أجسادهن من خلال ممارسات كختان الإناث، والزواج المبكر أو زواج الأطفال، وقواعد الحرمان من الإرث. وتتطلب بعض الثقافات أن يكون الرجال محاربين وأن يتعلموا القتل، أو معاملة النساء بطريقة معينة، أو كبت المشاعر، كالحب، والألم، والشفقة. وأولئك الذين يفلتون من المعيار تتم معاقبتهم أو نبذهم من المجتمع. وهذه هي بعض الجوانب السلبية للثقافة. ولا يمكننا تجنب هذه الحقائق.

وعندما بدأت للمرة الأولى الارتباط بالمجتمع المدني الكيني في مطلع السبعينيات من القرن العشرين وانضممت إلى المجلس الوطني لنساء كينيا، كان ذلك نيابة عن اتحاد كينيا للنساء الجامعيات. وعلى الرغم من أنني قد عدت إلى كينيا بصفتي وانغاري موتا، والتزمت بلعب دوري في الارتقاء ببلدي المستقل حديثا، فقد كنت أرتدي ملابس غربية وأتحدث الإنجليزية السلسة، بما في ذلك في المنزل مع عائلتي. وانتقلت إلى مقر الجامعة بما له من امتيازات، حيث نلت درجة الدكتوراه، والتي كانت متاحة آنذاك فقط لأصغر أقلية من الشعب في أفريقيا، بل وأقلية أصغر للنساء الأفريقيات. وعلى الرغم من أن الفرص قد زادت منذ ذلك الحين، فإن عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه من الأفارقة، وبخاصة من النساء، لايزال صغيرا نسبيا.

ولذلك، وكأحد أفراد نخبة حصرية ذات طابع غربي شاع وجودها آنذاك في الكثير من المجتمعات في أفريقيا ما بعد الاستقلال، فقد بدأت في الاستماع إلى النساء القرويات وهن يتحدثن عن الصعوبات التي كن يواجهنها في الحصول على حطب الوقود لطهي الأطعمة المغذية وتوفير مياه الشرب النظيفة والعلف لحيواناتهن بدايات حركة الحزام الأخضر.

ومن خلال اتصالي بهؤلاء النسوة بدأت في البحث عن روابط بين الفقر والتدهور البيئي وفقدان الثقافة. وعندما بدأت في إنشاء حركة الحزام

الأخضر، اعتقدت أن كل ما هو مطلوب لتشجيع الناس على المحافظة على النظام البيئي واستعادة الأمن الغذائي هو تعليمهم كيفية زرع الأشجار وإيجاد روابط بين بيئتهم المتدهورة والصعوبات التي تواجههم. ومع ذلك، فبمرور السنوات بدأت أدرك أن إعادة اكتشاف الثقافة لم يكن شيئا شخصيا ببساطة، لكنه ضرورة سياسية واجتماعية، وأن إعادة ارتباط المرء بجذوره كان يعني محاولة تقبل كل ما لها من ثراء، وتناقضات، وتحديات في التوافق داخل العالم الحديث.

وبدأت في فهم السبب ليس فقط وراء اجتثاث جــذور المجتمعات ثقافيا، بل واقتلاع الأشجار القليلة المتبقية المتوافرة لديهم بالفعل أيضا، والتي كانوا يعتمدون عليها هم وأبناؤهم وأحفادهم. عندما قيل للمجتمعات أن ثقافتهم شيطانية وبدائية، فقدت إحساسها بالسلطة والمسؤولية الجماعية وخضعت، ليس لإله الحب والرحمة الذي عرفته، ولكن لآلهة المادية، والفردانية. وكانت النتيجة إفقارا متزايدا، مع فراغ البطون ومخازن القمح تماما كما الأرواح.

وعندما أصبحت نشطة بشأن المشكلات البيئية، كان الناس فضوليين بشأن السبب في مساعدي النساء في زراعة الأشجار. فهل كان السبب في ذلك يرجع إلى المكان الذي ولدت أو نشأت فيه، أم كيفية ومكان تعليمي؟ هل كان بسبب والدي أم جدودي؟ هل كان شيئا ما في تراثي الثقافي ذلك الذي تعلق تحديدا بالعالم الطبيعي؟ هل كنت أفعل ذلك للارتقاء بمهنتي، أو لكي أصبح ثرية، أو أحقق شهرة، أو أحصل على سلطة سياسية؟ لماذا، تابعوا حديثهم، أصررت على متابعة الصيائة البيئية عندما كانت الاحتمالات ضدي؟ فبعد كل شيء، كان لدي مستقبل أكاديمي زاهر في مجال التعليم في كينيا ما بعد الاستقلال، في جامعة نيروي.

وكان عدم فهمهم مفهوما. فخلال الثمانينيات من القرن العشرين، اعتاد نظام الحكم في كينيا اتهام الأشخاص الذين كانوا يتحدون سياسات أو ممارسات الحكومة التي حالت بين السكان القرويين وبين أن يكونوا «مناهضين للحكومة». وعندما اتهمت بكليهما، لم يكن ذلك لأنني كنت أزرع الأشجار. بالأحرى، فقد كان هذا أكثر ارتباطا بالرحلة التي كنت قد عكفت عليها.

وعلى الرغم من أنه كان في مقدوري أن أفهم إلى حد ما هوس الحكومة بالتشبث بالسلطة، فما عجزت عن فهمه جيدا كان السبب في أن البيئة لم تكن مهمة بالنسبة إلى رفقائي الأفارقة، أو الكينيين، أو حتى الكيكويو، الذين كانوا في الحكومة أو بمواقع السلطة في المجتمع، كما كانت بالنسبة إليّ. فلماذا كان القادة السياسيون يتصرفون كأنهم استعمروا بلدهم – وهم بذلك قد سهلوا استغلال الموارد الطبيعية كالغابات المحلية والأرض بتسليمها لأنصارهم السياسيين أو جعلها متاحة للمصالح المشتركة؟ ولماذا كانوا يحرمون شعبهم والأجيال القادمة من الإرث؟

وأدركت ساعتها أنه لم يكن الفقراء فقط الذين جرى اجتثاث جذورهم ثقافيا. فحتى ذوو السلطة والثراء لم يكن لديهم الاستعداد، بل كانوا عاجزين أيضا عن حماية بيئتهم من الدمار المباشر أو المحافظة عليها للأجيال المقبلة. ونظرا إلى أنهم، هم أيضا، حُرموا من إرثهم الثقافي، لم يبد عليهم أنهم أدركوا أنه كان لديهم شيء ما يورثونه. وعلى الرغم من أنهم كانوا الأشخاص المتوقع منهم حماية ثروة بلادهم، فقد كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم عابرو سبيل، وهكذا فقد أخذوا كل ما استطاعوا في طريق عبورهم. وهذا ما يفسر لي أيضا السبب في أن كثيرا من الأفارقة، القادة والمواطنين العاديين، قد سهلوا استغلال بلادهم وشعوبهم. فمن دون ثقافة، فقدوا معرفتهم بهويتهم وما يجب أن يكون عليه مصيرهم.

ومن المؤكد أن هذه المشكلة ليست مشكلة أفريقية فقط: فالناس في أنحاء العالم، الأثرياء والفقراء، يجردون الأرض على نحو يتسم بقصر النظر من أجل الحصول على الثروة اليوم، على حساب بقاء الأجيال المقبلة، سواء أجيالهم أو أجيال الشعوب الأخرى. ومع ذلك، فأنا أشعر بالمشكلة بشدة كأفريقية، ويرجع السبب في ذلك - على وجه التحديد - إلى أنني أنتمي إلى جيل أو اثنين من أولئك الذين لديهم ثقافة، وإن لم يدركوها، أسهمت في المحافظة على بيئتهم بدلا من تدميرها. ومن خلال فهم هذه الروابط، أصبحت الأبعاد الكاملة لفقدان الارتباط الثقافي بالبيئة وتأثيره واضحة بالنسبة إلى.

## «متلازمة الحافلة الخطأ»

من خلال هذا التحليل لتقاطعات الثقافة، وتدهور البيئة، والفساد السياسي، أدركت أنه من الضروري التوسع في مفهوم حركة الحزام الأخضر للمحافظة، ليشمل اعترافا بالتراث الثقافي وعواقب فقده، وكيف ولماذا تكون الثقافة مهمة، وكيف يظهر تجاهلها في طرق تجاوب الجمهور مع البيئة، وحتى مع الحياة نفسها. وتوصلنا إلى فهم أنه كان لزاما علينا السماح للناس بأن يدركوا أن النظام الذي يعيشون فيه معيب بشكل أساسي. وحتى يتم تصحيحه، ويكون في مقدور الشعب الشعور بالتمكين ومساءلة حكومته، فلن يتم تحقيق عمل حركة الحزام الأخضر بشكل كامل. وهذه هي الكيفية التي أصبحت بها الحلقات الدراسية للتعليم المدني والبيئي تدريجيا جزءا أساسيا من أسلوب حركة الحزام الأخضر في التعامل مع البيئة.

وأحد أجزاء الحلقة الدراسية تمرين سميناه «متلازمة الحافلة الخطأ». والسفر بالحافلة تجربة شائعة للغاية في كينيا، كما هي الحال في الكثير من البلدان الأفريقية. ونظرا إلى أن معظم الأفارقة يمكنهم التماثل مع مسافر ما في الحافلة، فمن السهل على المشاركين في حلقة دراسية تصور ما يحدث إذا ما اتخذ مسافر ما القرار الخطأ وركب الحافلة الخطأ: فسوف تصل أو يصل إلى الجهة الخطأ ومن المؤكد أنه سوف يواجه مشكلات غير متوقعة. قد تشمل هذه المشكلات النوم في العراء في البرد، أو الجسوع، أو التعسرض لشيء ما مثير للكآبة أو خطير (كالملاحقة من قبل الشرطة أو هجمات قطاع الطرق). وإذا ما ركب المسافر الحافلة الصحيحة، فلا بد أن تكون رحلته أو رحلتها سهلة نسبيا، لأن كل شيء قد سار وفقا لخطة.

وطوال الحلقات الدراسية العديدة التي عقدتها حركة الحزام الأخضر على مدى سنوات، عرض الناس الأسباب الرئيسية التالية لإمكان ركوب مسافر ما الحافلة الخطأ: أن يخفق أو تخفق في السؤال عن العنوان وعدم طلب كل المعلومات الضرورية؛ أو أن يقوم شخص ما، من دون قصد أو عن عمد، بتضليل المسافر؛ أو أن يعجز المسافر بسبب اعتلال عقلي، أو بسبب تعاطي المخدرات، أو إدمان المسكرات، أو بسبب حالة من الضيق والاضطراب، أو الاعتلال الوراثي للعقل؛ أو أن يكون لدى المسافر إحساس في غير محله بالتكبر ومعرفة كل شيء؛

أو أن يخدع المسافر نفسه أو نفسها ويهون من نتائج اتخاذ القرار الخطأ؛ أو أن يكون المسافر أن يكون المسافر جاهلا ببساطة.

وكجزء من هذا التمرين، يطلب من المشاركين في الحلقة الدراسية أن يعددوا المشكلات التي يواجهونها في مجتمعاتهم. وتكون الأجوبة مشكلات مألوفة بالنسبة إلى الفقراء، وأولئك المعنيين بالتنمية، في أنحاء العالم – وهم جمع غفير. وقد قامت مجموعة من مائة شخص ذات مرة بتعديد ما لا يقل عن 150 مشكلة! ومن بين المشكلات الأكثر شيوعا الجوع، والفقر، والبطالة، والمؤسسات المنهارة، والافتقار إلى الأمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، والخلافات الدينية التي تصرق المجتمعات وتفرق الأصدقاء والجيران. وترتبط المشكلات الأخرى بالبيئة المباشرة: فقدان التنوع البيولوجي المحلي، وبخاصة الغابات؛ وتاكل التربة؛ والتلوث؛ واختفاء المحاصيل الغذائية المحلية؛ وتجفيف أراضي المستنقعات، والجداول، والينابيع.

وفي ضوء هذه التحديات جميعها، عند سـؤالهم عـما إذا كانوا يتحركون في الاتجاه الصحيح أم الخطأ، أو يسـافرون على متن الحافلـة الصحيحة أم الخطأ، عادة ما يكون الأفراد في الحلقات الدراسية مجمعين في آرائهم: أنهم على متن الحافلة الخطأ. ويقرون بأنهم لم يطرحوا أسئلة على قادتهم – من الزعيم المحلي إلى ممثلهم في البرلمان إلى رئيس الدولـة. فقد كانوا مفرطين في الثقة، ولم يعيروا المعلومات المتاحة لهم الاهتمام الكافي. ولم تكن لديهم الشجاعة للوقوف في وجه هـؤلاء القـادة وتحدي الاتجاه الذي كانوا يأخذون الشـعب فيه، أو أنهم عولوا كثيرا جدا على تأكيدات قادتهم بأن كل ما يتعين على الشـعب عمله هو أن يثق بهم. أو أنهم قد تصوروا أن السياسـة فوق مسـتوى فهمهم. وربما يكون البعض قد سمح لنفسه بأن يخضع للتضليل بفعل الكحول، أو المخدرات، أو المعلومات الخاطئة، ليصبحوا ضحايا للاستغلال. وكل هذه الاختيارات تعني أنهم أقل قدرة على بلوغ الجهة التي يريدونها.

ومن المثير للاهتمام، في كل حلقة دراسية، أن المشاركين يشيرون إلى فقدان الثقافة التراثية كأحد الأسباب الرئيسية للمشكلات كإساءة استعمال الكحول

## أفريقنا والتحدى

والمخدرات، والسلوك غير المسؤول تجاه النساء والأطفال من البنات، ومعدلات المتسربين من المدرسة الثانوية العليا (وبخاصة للبنات)، والدعارة، والسرقة، وانهيار العلاقات الأسرية، والمتاجرة بالدين. ويعبرون عن الضيق بظاهرة أولاد الشوارع، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية (HIV/ الإيدز). ومضيهم في تحليل أسباب مشكلاتهم إلى أبعد من ذلك، توصل كثيرون إلى استنتاج أن مجتمعهم قد فقد قيمه ومحظوراته، وبناء عليه فقد أصبح ضعيفا وسريع التأثر تجاه أي قائد يعده بالإشباع الفوري لاحتياجاته الملموسة.

بدورها، تهدف الحلقات الدراسية إلى السماح للأفراد بتعميق شعورهم بمعرفة الذات، وإدراك أن العناية بالبيئة تعني العناية بأنفسهم وبأولادهم، وأنهم بعلاجهم للأرض فهم يعالجون أنفسهم. ولا يسعى برنامج زراعة الأشجار والحلقات الدراسية للتعليم المدني والبيئي لحركة الحزام الأخضر إلى تمكين الفقراء اقتصاديا وسياسيا فقط، بل تشجيعهم أيضا على استبطان شعور بالعمل لما هو أكبر من المصلحة الشخصية والالتزام بالعمل من أجل المصلحة العامة.

وخلال الحلقة الدراسية، وبعد أن يكون المشاركون قد خلصوا إلى أنهم يتحركون في الاتجاه الخطأ، يكون الســؤال الذي يطرح عليهم: «مـاذا تفعلون الآن؟»، وعند ذلك يصل الحاضرون إلى الحالة التي يقررون فيها أنه يتعين عليهم تحمل المسؤولية – ألا يســتمروا في الســير في الطريق الخطــأ، بل النزول من تلــك الحافلة، وركوب الحافلة المناسبة، والبدء في التحرك في الاتجاه الصحيح.

وسوف يساعدهم ركوب الحافلة الصحيحة على التعامل في نهاية الأمر مع القائمة الطويلة من المشكلات التي قاموا بحصرها. وفي هذه المرحلة من العملية، يكتسب المشاركون ما يطلق عليه في كيكويو كويمينيا Kwimenya، أو كوجيجوا Kujijua بالسواحيلية، أو «معرفة الذات». ففي مرحلة الكويمينيا، يتمكن المشاركون من مواجهة اختياراتهم التي قادتهم إلى ركوب الحافلة الخطأ. ويكنهم أيضا البدء في الاختيار بطريقة مختلفة.

يقر الحاضرون بأنهم لا يمكن أن يكونوا قدريين، وأنه لا بد لهم من الإقرار بقدرتهم الخاصة. وهم يدركون أنهم بحاجة ليس فقط إلى اختيار حافلتهم بحكمة، بل إلى ممارسة الكويمينيا في المسائل التي تكون على القدر نفسه من الأهمية،

كالكيفية التي يُحكمون بها، وكيفية حكمهم لأنفسهم، وكيفية إدارتهم لمواردهم، وكيفية توسعتهم للحيز الديموقراطي، ما إذا كانوا يحترمون أو ينتهكون حقوق بعضهم بعضا، وما إذا كانوا يوجدون السلام أو يدمرونه. ويعرفون أنهم إذا كانوا سيحصلون على حكم أفضل، فعليهم أن يشاركوا في الانتخابات، ويقرروا أيا من القادة يريدون.

وتستلزم ممارسة الكويمينيا أن يكون المرء ذاته مسؤولا، ولكن أيضا أن يُحمل القادة مسؤولايتهم، وبعبارة أخرى، لا أن تحمي التربة في أرضك وتحافظ على الغابات القريبة، بل المطالبة أيضا بأن تقوم الحكومة بحماية تربة البلد وغاباته من التدهور والاستغلال. ويقود الإقرار بالحاجة إلى المسؤولية والمساءلة الشخصية والسياسية معا الشعب إلى إدراك الأهمية المحورية للحكم الديموقراطي.

وفي رحلتي الشخصية، أدركت أنني لم أكن الوحيدة على متن الحافلة الخطأ، لكن الجميع كان كذلك أيضا، وأن أحد الأسباب الرئيسية لركوبنا الحافلة الخطأ كان يرجع إلى فقدنا ثقافاتنا. وقادني تحليلي إلى استنتاج أنه إذا مُنع الشعب عن ثقافته، فسوف يكون معرضا للاستغلال من قبل قادته ولأن يصبح مستغلا هو نفسه.

ويمكن لإيقاظ الكويمينيا مجددا أن يوفر للأفراد الصفاء النفسي والروحي العميق. فهناك راحة هائلة، وكذلك غضب وحزن، عندما يدرك الشعب أنه من دون ثقافة لا يكون المرء عبدا فقط، بل يكون قد تعاون بالفعل أيضا مع النخاس، وأن العواقب طويلة الأمد ومدمرة، ويمتد تاريخها عبر أجيال. ويتيح تقدير جديد للثقافة للمجتمعات التقليدية فرصة حقيقية تماما لإعادة اكتشاف نفسها، وإعادة تقييم هويتها والمطالبة بها، وركوب الحافلة الصحيحة.

#### استعادة الثقافة

إن التحدي الذي تواجهه أجزاء كثيرة من أفريقيا محيت ثقافتها هو إعادة اكتشاف تراثها الثقافي، واستخدامه لإعادة الارتباط بالماضي والمساعدة في توجيه تنميتها السياسية والروحية والاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من بساطتها الواضحة بالنسبة إلى الغرباء، الذين قد يعتبرون ثقافتهم الخاصة أكثر تعقيدا

## أفريقيا والتحدي

وتحضرا، وكذلك أكثر ملاءمة وعملية، فوسائل التعبير عن ثقافة المرء الخاصة تكون ذات معنى وبناءة على نحو أكبر بكثير بالنسبة إلى أصحابها من الكتب المقدسة الأجنبية، أو روائع الأدب والموسيقى التي أنتجتها قوة محتلة. وبقدر روعة وغنى وتأثير التراث الأجنبي فيمن يقدرونه، فإنه عشل كذلك جوانب من خبرات وتراث شعوب أخرى.

وفي الواقع، وبقوة الإيحاء، تعزز الثقافات الأجنبية إحساسا بعدم الكفاية، وتغذي مركب نقص لدى أولئك المعرضين باستمرار لها الذين يتم حثهم على النظر إليها على أنها «الأفضل». ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أن الثقافات الأجنبية تؤدي دورا مهما في سياسة القوة، وفي السيطرة الاقتصادية والاجتماعية. فبمجرد أن يحدث غزو الشعب وإقناعه بالتسليم بأنه ليس فقط أدنى منزلة بل يجب عليه أيضا أن يتلقى شاكرا حكمة الثقافة «الأعلى»، يجري تقويض مجتمعه، وتهميشه، ويصبح على استعداد لتقبل الإرشاد والتوجيه الخارجي. وقد تكررت هذه التجربة طوال التاريخ الإنساني.

وغالبا ما يصاب مواطنو القوى الاستعمارية السابقة بالحيرة فيما يتعلق بالسبب وراء معاناة الشعوب الأصلية أو المستعمرة على نحو متفاوت من إدمان المسكرات، أو التشرد، أو الاعتلال العقلي، أو المرض، أو اللامبالاة، أو الانهزامية، أو التبعية. ولا يستطيعون أن يفهموا جيدا لماذا يبدو كثير من هذه الشعوب عاجزا عن الارتباط بالعالم الحديث، أو لماذا لا يستطيع كثير من أبنائها البقاء في المدرسة، أو لماذا لا يزدهر كثير منها في العالم المعاصر الصناعي للمدن الكبيرة ورأسمالية الشركات. ويدهشون لعدم إتيان برامجهم التنموية بالنتائج المرجوة، ولأن محاولاتهم لتخفيف حدة الظروف التي يعاني عدد كبير جدا من الشعوب الأصلية أو المستعمرة في ظلها قد تقابل بالسلبية، أو اللامبالاة، أو المقاومة، أو العداء في بعض الأحيان.

ولعل الشيء الذي لا يقدره اختصاصيو التنمية، ومحبو الخير، والساسة، وغيرهم حق تقديره هو أن الشعب الأصلي أو المستعمر قد ظل يحيا حياة منقسمة على مدى قرون. ففي الحقبة الاستعمارية والعقود التالية لاستقلال أفريقيا، جرى تتفيه ثقافات الشعوب الأفريقية وشيطنتها من قبل المديرين الاستعماريين، والمبشرين،

والمتعصبين الدينيين المحلين. وعندئذ، حـث القادة ما قبل وما بعد الاستقلال والمجتمع الدولي الشعوب الأفريقية على التحديث، وتجاوز إرثهم «القبلي»، واحتضان الثقافات الأحدث، المتاحة بسهولة اليوم في الأفلام وعبر شاشة التلفاز وعلى شبكة الإنترنت.

وقد ظلت المجتمعات الأفريقية تحاول التوفيق بين طريقة معيشتها التقليدية والثقافات الأجنبية التي استنكرت طريقتها وشجعتها على التخلي عنها. فماذا يفعل الشعب عندما يطلق على كل شيء يؤمن به – وكل شيء يشكل هويته – أنه «شيطاني» أو «بدائي» أو «سحر» أو «شعوذة»؟ ما الذي يلجأون إليه؟ ما الحكمة التي يستحضرونها؟ ما الذي يمكن عمله للمقاومة؟ وعندما يكون هذا التراث شفهيا فقط، كما هي الحال عادة، فكيف يمكن لهم إعادة اكتشاف جوانبه الإيجابية واسترجاعها؟

وقبل وصول الأوروبيين، كان يطلق على جبل كينيا كبرينياغا (Kirinyaga)، أو «مكان الإشراق»، من قبل أولئك الذين عاشوا في ظله. اعتقد الكيكويو أن الله يسكن فوق الجبل، وأن الأمطار، وماء الشرب النظيف، والحياة النباتية الخضراء، والمحاصيل، التي كان لها جميعا مكان محوري في حياتهم، تتدفق منه. وعندما وصل المبشرون المسيحيون إلى المنطقة قرب نهاية القرن التاسع عشر، أخبروا السكان المحليين بأن الله لا يعيش فوق جبل كينيا، لكنه بالأحرى في السماء، وأن الجبل وغاباته، التي كانت تعتبر في السابق أراضي مقدسة، يمكن التعدي عليها والتخلي عن التوقير الممنوح لها. وصدق الناس هذا وجرى إقناعهم بأن يعتبروا علاقتهم بالجبل، وفي الواقع، بالطبيعة نفسها بدائية، ولا قيمة لها، وعقبة في طريق التنمية والتقدم في عصر الحداثة والتقدم العلمي والتكنولوجي. ولم يحدث هذا، بالطبع، لمن كانوا يعيشون حول جبل كينيا فقط.

وعلى مدى الأجيال التالية، تلاش التوقير والروح اللذان قادا المجتمعات المحلية إلى المحافظة على أنواع محددة من الأشجار، كالتين البري والغابات على جبل كينيا. وعندما عمد المستوطنون البيض، ومن بعدهم المجتمعات المحلية ذاتها، إلى قطع الأشجار لزراعة البن والشاي والمنتجات الزراعية الأخرى، في تعد متزايد لمسافة أبعد فأبعد وصولا إلى أعلى الجبل، كانت هناك مقاومة ضئيلة. ومنذ ذلك الحين فصاعدا،

أصبح ينظر إليها على أنها سلع فقط، من المقرر خصخصتها واستغلالها. اختفت رهبة المكان التي أتاحت للمجتمعات المحلية حول جبل كينيا أن تدرك، وإن كان من دون وعي، أنها بحاجة إلى حماية النظام البيئي للجبل، بما في ذلك غاباته، لحماية أرزاقها.

وهذا هو السبب في ارتباط الثقافة على نحو وثيق بصيانة الموارد الطبيعية. نظرا إلى أن المجتمعات التي لم تخضع للتصنيع بعد تحتفظ - في الأغلب - بارتباط وثيق توقيري بالطبيعة، ولم يُتاجَر بأسلوب معيشتها ومواردها الطبيعية بعد، فقد بقيت المناطق التي يعيشون فيها غنية بالتنوع البيولوجي. لكن هذه البيئات الطبيعية عرضة لخطر العولمة، والخصخصة، وقرصنة المواد البيولوجية، وتحديدا بسبب الثروة من الموارد الطبيعية التي يحويها التنوع البيولوجي. ونتيجة لذلك، فالمجتمعات المحلية آخذة في فقدان حقوقها في المسوارد التي حافظت عليها على مر العصور كجزء من تراثها الثقافي. ويستمر التقليل من شأن الثقافة الأصلية لكثير من جماعات الأقلية. ومع ذلك، فغالبا ما يكون مصدر الازدراء هذه الأيام هو الأفارقة الآخرين وليس أهالي المناطق الأخرى من العالم.

لقد امتدت شيطنة الثقافات الأصلية التي أخضع الأفارقة لها على مدى قرون إلى جميع أوجه حياتهم، وتركتهم عرضة للأوبئة والأمراض الاجتماعية التي تلازمهم حتى يومنا هذا. وفي حالة الكيكويو، لم تفض فقط إلى الإزالة المستمرة لغابات جبل كينيا وتدهور البيئة بالمنطقة المحيطة، بل إلى الاختفاء الفعلي لزراعة كثير من الأطعمة المحلية كالدخن، والسورغم، والأروروت، وبطاطا اليام، والخضراوات الخضراء، وكذلك هلاك القسم الأعظم من الحيوانات البرية، وكل هذا لمصلحة مجموعة صغيرة متنوعة من المحاصيل النقدية. وتفه المستعمرون وأولئك الذين قبلوا معتقداتهم الطرق القدية، عافي ذلك امتلاك الماشية كعلامة على الثراء، وزراعة المحاصيل التي نشأت في البيئة المحلية للاستهلاك المنزلي، واستخراج المواد العلاجية من الأطعمة والنباتات المحلية. واعتبر كل هذا دليلا على طريقة العيش «البدائية». وقد أسهم فقدان النباتات المحلية وطرق زراعتها ليس فقط في انعدام الأمن الغذائي بل في سوء التغذية، والجوع، وتخفيض التنوع البيولوجي المحلي أيضا.

وفي كثير من المجتمعات الأفريقية، تغير أسلوب الطبخ التقليدي بشكل جذري أيضا، وللأسوأ. فبدلا من النظام الغذائي الذي يخلو من اللحوم، والملح، والدهون إلى حد كبير، والمملوء بالخضراوات المدخنة أو المشوية، اتخذ الأثرياء المستعمرون نظام الأثرياء الغذائي، بما يصاحبه من أمراض، كارتفاع ضغط الدم، والسكري، والنقرس، وفقدان الأسئان. وفي الوقت ذاته، حاول الفقراء قدر استطاعتهم مجاراة المواطنين الأكثر ثراء، وسرعان ما عانوا سوء التغذية، والجوع، والأمراض المرتبطة بمحاولة تعقب أسلوب معيشة غير مستدام بدلا من الإبقاء على نظام غذائي تقليدي، مغذ بشكل أكبر.

ويقدم تخمير الكحول وبيعه إبان الحقبة الاستعمارية مثالا آخر للكيفية التي هدمت بها المعايير الثقافية، وأدخلت مجموعة جديدة من المشكلات الاجتماعية التي استمرت حتى يومنا هذا. وعندما جاء البريطانيون إلى كينيا، حظروا تخمير الجعة المحلية، حتى أنهم حرموا بادئ الأمر على الأفارقة احتساء الكحول (الأوروبي) المعبأ في زجاجات، خشية أن ينسوا منزلتهم. وعلى الرغم من ذلك، بمجرد أن بنى البريطانيون مصانع للجعة وأوقفوا نشاط المصانع المحلية، فقد سمحوا باستهلاك البريطانيون مصانع للمحلين للماركات الأجنبية من الكحول، وكان القيد الوحيد هو توافر النقود. ومنح السكان المحليون تراخيص تجارية لفتح حانات بالقرى لاستهلاك المشروبات المخمرة المعبأة في زجاجات فقط من مصانع الجعة المملوكة للمستعمرين. وقبل هذا، لم تكن هناك حانات. وكان الناس يحتسون الكحول في المنزل أو في الاحتفالات الاجتماعية فقط.

وفي هذا الوقت، كانت كل القيود التقليدية على استعمال الكحول – كالسماح باستهلاكه فقط في الكهولة وادخار استعمالها للمراسم والاحتفالات – قد جرى التخلص منها من قبل السلطات الاستعمارية. وعندما حظرت المراسم والاحتفالات نفسها أيضا، جرى تشجيع ثقافة لاحتساء الكحول من دون مبرر، أو حدود عمرية، أو ضوابط اجتماعية. ونشأت قاعات الشراب في كل مركز تسوق وفتحت أبوابها للرجال، والنساء، والشباب، واليوم حتى الأطفال. وعندما أعطت القوانين الستعمارية الأفارقة حرية احتساء الكحول في حانات القرى من دون قيد للمعايير الثقافية، راح الكثيرون من السكان المحليين أنفسهم يحتسون الشراب حتى أوردهم

## أفريقيا والتحدي

مورد الهلاك. وكما هي الحال في أماكن أخرى في أفريقيا، فقد كان لحظر الممارسات المحلية علاقة ضئيلة نسبيا بالاحتفاظ بالنقاء، أو نشر الحضارة، أو التحفيز على حب المسيح – أو، بقدر ما يتعلق الأمر بذلك، تفادي إغواءات إبليس. وكان لذلك ارتباط كبير بالمطاط، والذهب، والألماس، والنفط، والعبيد، والنقد.

وفي كينيا الآن، يبدو أن الكحول والسجائر يحظيان باهتمام أكبر من جانب وكالات الإعلان من الطعام والدواء. إن السعي وراء الأرباح عنيف للغاية حتى إنه في البلدات الصغيرة يكون من الأيسر تحديد ماركات الجعة والسجائر عن معرفة أسماء المحلات التي تباع فيها أو أسماء المراكز التي تقع بها المحلات. وحتى اليوم لايزال تخمير الكحول المحلي في بعض المجتمعات محظورا بموجب التشريع الاستعماري الذي أبقي كجزء من القانون الوطني. ويرجع السبب جزئيا إلى الفقر في أن كثيرا من الناس غالبا ما يستهلكون الكحول غير القانوني والمغشوش الذي يُشترى ويُباع سرا؛ فقد أدى الكثير من هذه المشروبات المخمرة إلى تدمير الصحة وتسبب في العمى والوفاة، ناهيك عن انهيار الأسر.

## نحو العلاج والاعتراف

أخيرا، تبدأ وكالات التنمية، والزعماء الدينيون، والمؤسسات الأكاديمية، وحتى بعض المسؤولين الحكوميين في الإقرار بالأوجه المتعددة للثقافة في أفريقيا، ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات والدول الأفريقية. كما يتوصل خبراء البيئة والمؤسسات الدولية إلى إدراك محورية الثقافة في حماية التنوع البيولوجي. وبالنسبة إلى جميع البشر، فأينما ولدنا أو كبرنا، عززت البيئة قيمنا، وغذت أجسامنا، وغت أدياننا. وحددت من نكون وكيف نرى أنفسنا. لا توجد ثقافية واحدة يمكن أن تنطبق على جميع البشر؛ وما من ثقافة يمكن أن ترضي جميع المجتمعات. وكما بدأنا أخيرا بإدراك قيمة التنوع البيولوجي، فنحن ندرك أيضا على نحو متأخر أن البشرية بحاجة إلى أن تجد الجمال في تنوع ثقافاتها وأن تقبيل بوجود الكثير من اللغات، والديانات، والملابس، والرقصات، والأغاني، والرموز، والاحتفالات، والعادات، وأن هذا التنوع الثقافي يجب أن ينظر إليه على أنه إرث طبيعي للإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك جهود تبذل لإبطال بعض من الضرر الثقافي والنفسي الذي ألحقته بأفريقيا الكثير من القوى التي تنافست فيما بينها على أرضها. وعلى سبيل المثال، فقادة الكنيسة يسهلون ما يسمى بأفرقة كنيسة المسيح. وسوف يقبل القساوسة الأفارقة الآن، على سبيل المثال، الأسماء المحلية بدلا من المطالبة بأن يتخذ أحد الأفارقة اسما أوروبيا عند التعميد. وأداء الرقصات الأفريقية (على الرغم من أنه بكلمات مختلفة ومعنى مختلف) شائع تماما الآن. وإنتاج المزرعة ودواجنها بدلا من النقد جزء مقبول الآن من تقدمة العطايا الدينية.

لا يجبر المهتدون الجدد على التخلص من ملابسهم وحليهم التقليدية لمصلحة اللباس الغربي، ويمكنهم أن يقبلوا بفخر الإخوة المسيحية من دون الحاجة إلى الظهور بمظهر شخص غربي. ومن المرجح أن كل هذا كان سيجعل المبشرين الأصليين والمهتدين يتقلبون في قبورهم، لكنه انعكاس للوعي الجديد والتسامح تجاه الثقافات المختلفة التي يعترف بها الكثير من الأفارقة – بمن في ذلك المنتمون إلى الديانات المسيحية السائدة.

وهذا لا يعني القول إنه لا توجد صعوبات بعد. فحتى الآن، يجد بعض الزعماء الدينيين الأفارقة من الصعب الوعظ لمصلحة ثقافتهم الخاصة بينما كانوا يعظون ضدها ويبعدون أنفسهم عنها على مدى سنوات عدة. ويستلزم الأمر شجاعة ليكون المرء مسؤولا عن هويته ويدرك أنه تعرض للتضليل عن عمد.

ومع ذلك، فقد بدأ زعماء دينيون تقدميون من أفريقيا وأوروبا في إيجاد حيز سياسي واجتماعي للثقافات الأفريقية. ومن هنا كان مغزى رسالة رئيس الطائفة الأنجليكانية آنذاك، رئيس أساقفة كانتربري جورج كيري (George Carey)، في ديسمبر من العام 1993، عندما اعتذر علانية في نيروبي نيابة عن أولئك المبشرين الذين استنكروا جميع جوانب الروحية والتقاليد الأفريقية. وأقر بأن بعض أوجه الثقافة متوافق تماما مع تعاليم المسيح، حتى إن كان بعضها غير متوافق مع الثقافة، والتقاليد، والقيم الأوروبية. وذكر كيري أنه يأمل في تصحيح هذا الخطأ حتى يتسنى استعادة الثقة واحترام الذات لطريقة العيش الأفريقية، بما في ذلك جوانب روحيتها، والشعور بالعدالة، واحترام الحياة، وحقوق الإنسان الأساسية لمصلحة أفريقيا.

وفي سبتمبر من العام 1995، اعتذر البابا جون بول الثاني بالمثل للأفارقة عن الخطايا التي اقترفها المبشرون عندما حضر إلى نيروبي لعرض تقرير المجمع الكنسي الأفريقي حول الكنيسة الكاثوليكية في أفريقيا. كما أقر بأن التراث الأفريقي ليس كله شيطانيا أو غير متوافق مع تعاليم المسيح. وفي الواقع، ففي قداس مفتوح في متنزه أوهورو في نيروبي، عرضت على البابا جوانب من الطقوس الدينية للكنيسة والتي اقتُبست من الثقافات الأفريقية وما كان لها أن تكون مقبولة لدى المبشرين والقساوسة الأفارقة الذين ساروا على خطاهم.

وشجع البابا الزعماء الدينيين في أفريقيا على الإقرار بأن ثقافة شعب ما دينامية ولا بد لها من أن تتأثر بالثقافات الأخرى التي تتفاعل معها. وبناء عليه، فسوف تؤثر الثقافات الأفريقية وتتأثر بالعادات والممارسات الثقافية من الأوروبيين، والهنود، والعرب الذين تركوا بصمتهم على قارة أفريقيا. وعلى الرغم من ذلك، فقد خلص إلى أن الأفارقة أنفسهم كان عليهم أن يقرروا ما يرغبون في أخذه من الثقافات الأخرى، وأن يطالبوا ما هو جيد ويحتفظوا به، ويقرروا ما هو عديم القيمة ليتخلوا عنه. وأكد البابا أن الآخرين لا يمكنهم القيام بذلك نيابة عن الأفارقة من دون الإبقاء على وثقافة تقلل من شأن الشعب الأفريقي.

ومن المؤكد أن الثقافات التي كانت توجد في الماضي كان لديها مشكلات: فرط اعتماد على نخبة حددت ما كان مقبولا وما لم يكن؛ وتوجه أرجع كل انتكاسة لمشيئة الله. وبعض ما حدث، ومستمر حتى يومنا هذا، كان ولايزال قاسيا ودالا على الجهل. فكما رأينا في السنوات الأخيرة في كينيا، ورواندا، والكونغو، والسودان، وسيراليون، وساحل العاج، وأوغندا، وبلدان أخرى، لايزال الأفارقة يشوه ويقتل بعضهم بعضا في صراعات حمقاء، كما تجبر أعداد كبيرة من الناس على ترك منازلهم للعيش في بؤس في مخيمات غير صحية ومكتظة.

ومع ذلك، فلا وجود لأي شيء أفريقي تحديدا بشأن البشر الذين يفترس بعضهم بعضا، أو الأشخاص الذين يهاجم بعضهم بعضا بسبب انتمائهم الديني أو خلفيتهم العرقية أو العنصرية، أو التمييز ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، فأنا أميل للاعتقاد بأنه نظرا إلى أن المجتمعات ما قبل الاستعمارية كانت في الأغلب سليمة ولديها حياة ثقافية نشطة، فقد كان لدى الثقافات الأفريقية التي شيطنها

المستعمرون والمبشرون شعور ما بالكويمينيا (معرفة الذات) سمح لهم بالنجاة من تقلبات الجو، والحروب العرضية بين الجماعات الأخرى، والفورات الثقافية. وكان من شأن الكويمينيا أن تمكنهم من تقبل الأفكار التقدمية لحقوق الإنسان وتقرير المصير من دون التخلي عن كل شيء ثمنته ثقافتهم. ومن المؤكد أن إحدى الخصائص التي كانت لدى هذه المجتمعات هي إدراك أنه ما من أحد آخر يمكنهم اللجوء إليه لحل المشكلات التي كانت تؤثر فيهم – فلا مانحين أو مؤسسات دولية، ولا حكومة غير مجلسهم المباشر، ولا أخ كبيرا يعتني بهم عدا الموارد التي توجد داخل ثقافتهم الخاصة. وبناء عليه، فقد أجبروا على تقبل تحدياتهم والبحث عن حلول لأنفسهم.

ولعل أحد موارد الأفارقة المفتقدة إلى حد بعيد من مرحلة ما قبل الاستعمار هو المعالج التقليدي أو الطبيب أو الطبيبة، والذي يمكن تعريفه بعبارة غربية، جزئيا على الأقل، على أنه طبيب نفساني. وكلاهما يقدم خدمة مشابهة، من حيث إنهما يحاولان سبر غور النفس بطرق لا يمكن التوصل إليها عادة عن طريق الجراحة أو العقاقير وهم يمتلكون قدرة فطرية على الإنصات والتعاطف، ومهارة في الاستجابة للصدمة العاطفية والمعاناة. وكمستودعات للحكمة المجمعة عبر الأجيال، فقد أدى المعالجون التقليديون وظيفة مهمة في المجتمعات الأصلية. ولو أن الإدارات الاستعمارية لم تشيطنهم وتشوه صورتهم – كما فعلت بمعالجيها التقليدين – فقد كان من الممكن تعليمهم القراءة والكتابة ليتمكنوا من مشاركة معرفتهم، في شكل مكتوب، مع تطورها عبر العصور.

واليوم، يمكن للأطباء والطبيبات الحقيقيين أن يؤدوا دورا مهما في مساعدة الأفارقة المعاصرين في فهم المشكلات التي يواجهونها نظرا إلى اتخاذهم موقفا ملتبسا من الحداثة والتراث، والغرب وثقافاتهم المحلية، ويحاولون مواجهة التحديات الخاصة بتقرير هويتهم مقارنة بالمجتمعات الأخرى. ولكن، لأن أفريقيا لديها عدد قليل من الأطباء النفسيين بالمعنى الغربي، فالخيارات أمام الأفارقة واضحة تماما: فإما أن يتمتعوا بسلامة قواهم العقلية أو أن يكونوا في مستشفى أمراض عقلية. ومن المؤكد أن الناس يمكنهم طلب المشورة من قساوستهم أو أئمتهم، ولكن لأنه لايزال يعتقد في أفريقيا عموما بأن المسيحي

## أفريقيا والتحدي

الصالح أو المسلم الصالح لا يقبل العلاج التقليدي، فقد لا يُعترف باضطراب الفرد أو يُتعامل معه بشكل كامل. وسوف يستغرق الأمر سنوات عدة من السلطات الأفريقية حتى تقبل بوجود المعالجين التقليديين ثانية، تماما كما استغرق منهم سنوات عدة التسليم بأن القابلات التقليديات يمكنهن سد فجوات معينة في مهنة التمريض، حتى يجري تزويد جميع السيدات بالقواعد الصحية الأساسية والمساعدة عندما يلدن.

وضمن هذا السياق يجب تفسير التقارير حول السيدات الأكبر سنا في كينيا اللائي يُحرقن أحياء لاتهامهن بممارسة السحر، أو الأطفال في أنغولا والكونغو الذين ألقي بهم في الشوارع لاعتقاد أسرهم بأن بهم مسا من الشيطان، على سبيل المثال. ويعكس هذا الاضطهاد انقساما مشتركا بين الكثير من الأفارقة الحائرين بين العرف والحداثة.

وخلف هذه الظواهر يكمن جرح مألوف على نحو محزن للكثيرين من فقراء العالم. وكما في المناطق الأخرى، فكثير من المجتمعات الأفريقية في حالة اضطراب، وخارج لفوره فقط من سنوات من الحرب الأهلية وباقتصادات، وجماعات، وأسر ممزقة أو هلك القسم الأعظم منها. وعندما تتوالى المحن الواحدة تلو الأخرى – المرض، أو الحرب، أو الفقر، أو المجاعة – فليس بالمستغرب أن تصبح ردود الأفعال متطرفة. وفي مثل هذه الظروف، قد ينقلب أناس يائسون على أنفسهم، أملا في أن يكون لديهم فم واحد أقل لإطعامه عن طريق شيطنة أو تشويه صورة أحد أفراد الأسرة لتخليص أنفسهم مما ينظرون إليه على أنه كائن «ملعون».

وكما أشرت، فالتحول الذي مر به الأفارقة من الممارسات الأصلية والآراء العالمية إلى النظم الروحية والثقافية المفروضة من مكان آخر كان سريعا، ومنقوصا في حالات كثيرة. وبناء عليه، ففي الوقت الذي يريد فيه الكثير من الأفارقة القول بأنهم لا يؤمنون بالطريقة التقليدية للعيش، فإن فهمهم للعقيدة المسيحية للمعاناة والخلاص، على سبيل المثال، غالبا ما يكون مفقودا أو سطحيا فحسب. وبالنسبة إلى كثير من الأفارقة، فالمسيحية مليئة بالشياطين والملائكة الصالحين والأشرار كما كانت دياناتهم «القديمة». وهم يعتقدون بأنهم يستطيعون سماع الله والاتصال به،

وتحدث اللغات، والتنبؤ. وتذكرهم هذه الأوجه للتعبير الديني بالعناصر الخارقة للطبيعة في تراثهم الخاص. وكما أرى، ففي كلتا الحالتين يحتار الناس بين أنساق المعتقدات التى لا يفهمونها تماما.

وكما أقر البابا جون بول الثاني أيضا، فالثقافات دينامية، تتغير بتغير الزمان والمكان، وتتفاعل مع الثقافات الأخرى وتتطور وتتكيف: يجب على الناس ألا يصبحوا متاحف متحركة. تساعد الثقافات التقدمية شعوبها على البقاء ونقل حكمتها والإحساس بالمصير إلى الجيل التالي. والثقافات الأفريقية، من دون ريب، لا مكنها العودة إلى حيث كانت. فقد ضاع الكثير جدا، والعودة إلى عقلية ما قبل الاستعمار - حتى إن كان ذلك ممكنا - لن تخدم الشعوب الأفريقية المعاصرة حقا وهي تناضل من أجل المضى قدما. وما يجب على الأفارقة تنفيذه، قدر استطاعتهم، هو استرداد تعاطفهم مع ماضيهم الذي لم يترشح من خلال موشور المستعمرين. ولن يكون هذا سهلا، ذلك أن خمسمائة عام هي وقت طويل جدا للكفاح ضد كل أشكال القهر. وعلى الرغم من ذلك، فمثلما يستطيع الأفارقة احترام القدسية التي تتجاوز ما يحويه الإنجيل أو القرآن، يجب عليهم ألا يخجلوا، على سبيل المثال، لأن لغاتهم لم تدون أو أن أسلحتهم ضد القوى الاستعمارية كانت الرماح. فحتى البريطانيين، الذين أجادوا استخدام السلاح المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ والبندقية، اكتشفوا ذات يوم أنهم يواجهون عدوا - في هذه الحالـة، الرومان - عتلك مهارات تكنولوجية أعظم وأسلحة متفوقة، وإنجازات ثقافية هيمنت على إنجازاتهم.

وتعكس التكنولوجيا التقليدية والأشياء من صنع الإنسان روح الإبداع المتأصلة في تلك المجتمعات. وعند فقد ذلك الإحساس بالقدرة الإبداعية، يترك الجزء الابتكاري من المخ في حالة سبات، ما يزيد من صعوبة التفكير بطرق جديدة أو رائدة. وتفتقر روح الإبداع الكامنة إلى وسيلة للتعبير. وهذا هو السبب في أن الأفارقة يجب عليهم أن يحترموا ويسجلوا، في شكل مكتوب من أجل الأجيال الحالية والقادمة، حقيقة أن مجتمعاتهم عرفت ذات يوم كيف تصنع الرماح، وتنقل الإبداع والمهارة المستخدمين في تشكيل هذه الأسلحة وتطبقهما على تطوير المنتجات الأكثر ملاءمة لاحتياجات اليوم.

## أفريقيا والتحدي

يمكن أن تكون الثقافة الحلقة المفقودة للإبداع، والإنتاجية، والثقة. وفي النهاية، فمن المهم أن يستغني الأفارقة عما قد يطلق عليه ثقافة النسيان التي أحاطت بأفريقيا منذ الاستعمار وأن يتذكروا تاريخهم وثقافتهم، والكويمينيا (معرفة الذات) التي تتأتى منهما معا. ومن دونهما، يفتقر الأفارقة إلى أساس للبناء للمستقبل.

## •

# أزمة الهوية الوطنية

الدولة الأفريقية الحديثة كيان سطحي: مجموعة مفككة من المجتمعات العرقية أو الدول المجهرية، جرى توحيدها في كيان واحد، أو دولة كبيرة، من قبل القوى الاستعمارية. وبعض الدول يضم مئات من الدول المجهرية داخل حدوده؛ وتضم أخرى عددا قليلا فقط. فكينيا لديها اثنتان وأربعون؛ ونيجيريا، مائتان وخمسون؛ والكاميرون، مائتان على الأقل؛ وموزمبيق، أكثر من عشر؛ والغابون، أكثر من أربعين؛ وزيبابوي، أقل من عشر؛ وبوروندي ورواندا، ثلاث. ويمكن أن يكون لدى أكبر الدول المجهرية سكان بالملايين؛ وعادة ما يكون تعداد أصغرها بالآلاف فقط. ومع وجود استثناءات قليلة، فهذه الأعداد هي التي تحدد

السلطة السياسية.

«لم يفهم معظم الأفارقة أو يرتبطوا بالـدول القومية التي أنشئت لهـم من قبل القوى الاستعمارية؛ وفهماوا وارتبطوا وظلوا مرتبطين بالحدود الطبيعية والنفسية لدولهم المجهرية»

المؤلفة

له يفهم معظم الأفارقة أو يرتبطوا بالدول القومية التي أنشئت لهم من قبل القوى الاستعمارية؛ وفهموا وارتبطوا وظلوا مرتبطين بالحدود الطبيعية والنفسية لدولهم المجهرية. وهكذا، فحتى اليوم، وبالنسبة إلى كثير من الشعوب الأفريقية، يمثل تهديد دولتهم المجهرية أو أولئك الذين يعتبرونهم قادتهم داخل دولتهم المجهرية ثقلا أكبر من تهديد الدولة القومية. وفي الوقت ذاته، يأمل كل مجتمع في أن يكون له حق استخدام موارد الدولة القومية إذا ما تولى شخص ما من دولتهم المجهرية السلطة السياسية (وتحديدا منصب الرئيس أو رئيس الوزراء). وبهذه الطريقة، سيكون لدى المجتمع، كما يقال في كينيا، «وقت لتناول الطعام».

وتباعا، تعلم النخب أنه لكي تحصل على السلطة وتحتفظ بها فهي بحاجة إلى تأييد دولتها المجهرية، وبناء عليه فلا بد لها من إظهار الولاء لها. وكانت النتيجة نوعا ما من الفصام السياسي. وعلى الرغم من تعبيرهم عن الولاء للدولة القومية، فقد استغل القادة الأفارقة بشكل متكرر ارتباط أسمائهم بدولة مجهرية في التفرقة بين مواطنيهم والسيطرة عليهم، على نحو أضر بالدولة الكبيرة الأوسع. قللوا من أهمية دور الثقافات التقليدية للدول المجهرية في مجتمع حديث، حتى عندما استغلوا العرقية في الاحتفاظ بقبضتهم على السلطة. وبفعلهم هذا، فقد عكسوا تكتيكات «فرق تسد» الاستعمارية ذات الآثار الكارثية. وهكذا، فما يدعوه القادة وبعض الساسة في بقية العالم «الصراعات القبلية» لا علاقة له تقريبا في أصله باله «قبائل».

(جرت العادة عموما عند مناقشة الدول المجهرية في البلدان النامية أن تجري الإشارة إليها بالـ «قبائل»، على الرغم من أن هذه ليست الحال في المناطق المتقدمة من العالم عندما يجري وصف المجتمعات العرقية. وفي رأيي، أن كلمة «قبيلة» ليست ازدرائية في واقع الأمر- لكنها اتخذت دلالات سلبية. فالـ «قبائل» ينظر إليها عموما على أنها بدائية أو متخلفة، وتتألف من أناس لم يدركوا مفهوم الأمة بشكل كامل. ويصبح استخدام كلمة «قبيلة» وسيلة لازدراء بعض المجتمعات، وتهميشها بدلا من النظر إليها على أنها جزء من كل أكبر. وفي الحروب اليوغسلافية، بالمقابل، لم يستخدم مصطلح «قبيلة» أبدا لوصف الطوائف العرقية. وقد تكون الدول المجهرية صغيرة للغاية، لكنها تمتلك كل الخصائص التي تحدد السيادة القومية، وفي مقدمتها

العادات والتقاليد العامة المشتركة، والحدود الطبيعية، والأصول، والتاريخ، واللغة. وتشير تسمية الدول الصغيرة بالدهبائل»، على نحو مضلل، إلى أنها لم تصل بعد إلى السيادة القومية.)

وعندما تندلع الصراعات في أفريقيا، فإنها تكون بشكل حصري تقريبا بسبب الحكم، والفساد، والفقر، وشعور بأن الموارد الوطنية لا توزع بالتساوي. ومن الصحيح، بالطبع، أنه عندما تتعرض دولة مجهرية للظلم، فمن الطبيعي أن تطلب الدعم بنفسها. ومن المرجح أن هذا لا يختلف عن الصراعات في يوغوسلافيا السابقة، عندما حشد قادة الصرب الصربين، وفعل القادة الألبان، والكروات، والبوسنيون الشيء ذاته مع جماعاتهم العرقية. وبالنسبة إلى أولئك الذين يشتركون في الإرث العرقي نفسه، لكنهم بحاجة إلى تمييز أنفسهم بشكل أكبر أيضا، توجد تجمعات أصغر، كالعشائر، كما في حالة الصومال.

وقد أشار بعض دارسي أفريقيا الحديثة إلى أن الإبقاء على تركيز الناس العاديين على مصالح دولتهم المجهرية، وإثارة الشك والمنافسة بينهم، يحول بينهم وبين إدراك التقسيمات الصارخة للطبقات والثراء التي تميـز المجتمعات الأفريقية، مع وجـود نخبـة صغيرة في القمة وأعـداد كبيرة من الفقراء في القـاع. وهذه الحقيقة تحجـب عن الشعب لمصلحة الزعماء السياسيين الذين يحرضون على الكراهية والعنف بين الدول المجهرية ويسهلون العنف عن طريق المعدات الحربية والدعم اللوجيستي. وحتى إن كانت الصراعات تمنح أفراد الدول المجهرية بعض الإحساس بالقـوة مؤقتا، ففي نهاية المطاف يتم تهميشهم، ولا يخـبرون تقدما في التنمية أو معرفة بالذات، بينما يستنزف قادتهم والمقربون منهم أمتهم.

وما من شأنه أن يحدث هو أن إحدى الدول المجهرية تحكم على نفسها بأنها الأجدر وبذلك فهي الأكثر استحقاقا للسلطة والثراء الذي يصاحبها، وتدعي أن الدول الأخرى أقل استحقاقا لكليهما. والسلطات الاستعمارية مسؤولة عن بعض هذه المفاهيم الذاتية عن طريق محاباة إحدى الجماعات على الأخرى، وعندما وضعت السلطة في أيدي الجماعة المفضلة عند رحيلها. وفي معظم أفريقيا المستقلة، دائما ما يتنافس قادة الدول المجهرية، الذين يشكلون غالبا زمرة حاكمة، على السلطة والامتيازات. وإذا لم يُضمنوا في تقاسمها، يمكن للصراعات أن تنشأ بسهولة عندما

## أفريقيا والتحدي

يقومون بتعبئة مجتمعاتهم المطلعة بشكل ضعيف غالبا باسم دولتهم المجهرية ويصبحون، في الواقع، قادة عسكرين. وعَادة ما تنقل وسائل الإعلام، الوطنية والدولية كلتاهما، على الرغم من ذلك، أخبار مثل هذه الصراعات في أفريقيا على أنها تنشأ بسبب عداوات قبلية قدية. وتخفي مثل هذه الاعتقادات الخاطئة والتحريفات المصدر الحقيقى للعنف.

والمثالان اللذان قد يلخصان تحدي الدولة المجهرية داخل الدولة القومية، والعلاقة المركبة بين الدول المجهرية وقادتها، وإمكانية الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، هما الصراعات الدائرة في تشاد والسودان وما حدث في كينيا في الفترة السابقة للانتخابات العامة في العام 2007 والتالية لها مباشرة.

## حالة تشاد والسودان

في أغسطس من عام 2008، سافرت إلى إثيوبيا، والسودان، وتشاد كجزء من وفد شُكل تحت رعاية مبادرة نساء نوبل Women's Initiative، التي أسستها أنا وخمس نساء أخريات حائزات جائزة نوبل للسلام في العام 2006. وكانت مهمتنا خماسية: تسليط الضوء على الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان للنساء وزيادة التوعية بها، وبخاصة فيما يتعلق بالنزوح، والاغتصاب، وتدمير المنازل؛ وتعزيز الجهود للإتيان بنظام حكم يقوم على المشاركة في السودان؛ وتشجيع الجماعات النسائية العاملة من أجل السلام، والمصالحة وإعادة البناء في جنوب السودان؛ والوقوف تضامنا مع جميع العاملين في الخطوط الأمامية لتحقيق السلام العادل في السودان والمنطقة؛ ومناشدة المواطنين في أنحاء العالم إقامة سلام مستدام والإصرار على قيام المجتمع الدولي بتنفيذ التعهدات القائمة بالسلام والعدل في السودان.

وضم الوفد جـودي وليامز الحائزة جائزة نوبل للسـلام لعـام 1997 والممثلة والناشـطة الأمريكية مايا فارو، وكانتا كلتاهما مجدتين في محاولة لفت انتباه العالم الوضع في دارفور وتشاد؛ وغلوريا وايـت - هاموند، راعية أبرشية أمريكية ومؤسس مشارك لمنظمة «حارسـة أختي» غير الحكومية، My Sister's Keeper، ومؤسس مشارك لمنظمة عارسـة أختي، غير الحكومية، Qing Zhang، معامي عمال صينى؛ ومجموعة صغيرة من الزملاء الآخرين.

وخلال المهمة تقابلنا مع مسؤولين حكوميين؛ وموظفي هيئات الإغاثة والتنمية الدولية العاملين على الأرض في السودان وتشاد، بها في ذلك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي الذي يقوم موظفوه بعمل بطولي في معسكرات اللاجئين في ظروف بالغة القسوة بموارد محدودة (بما في ذلك الطعام) وفي خطر كبير على سلامتهم الشخصية؛ والجماعات النسائية في جوبا، جنوب السودان؛ واللاجئين من دارفور، الذين يعيشون في معسكرات في تشاد وبعضهم لسنوات.

وفي إثيوبيا، كان من الواضح أن القيادة العليا في الاتحاد الأفريقي قد أزعجها الوضع السياسي والإنساني في دارفور، وكذلك اتهام المحكمة الجنائية الدولية في العام 2008 للرئيس السوداني، عمر البشير، بجرائم حرب. كان مسؤولو الاتحاد الأفريقي قلقين لقيام المحكمة الجنائية الدولية بتطبيق الاتهامات في أفريقيا فقط، نظرا إلى ضعف قيادتها وهشاشتها الملحوظة. وفي الوقت ذاته، كان قد تم الوصول إلى طريق مسدود بشأن تشكيل قوة أكبر، وأفضل تجهيزا، وأكثر فاعلية لحفظ السلام في دارفور.

وكانت القيادة الأفريقية تريد للقوة أن تكون أفريقية الملامح تماما، في حين أصر المجتمع الدولي على أنه إذا قدم الدعم اللوجيستي، فلا بد أن يرافق المعدات العاملون الذين يستطيعون تشغيلها وصيانتها. وقد ترك هذا التحفظ القوة على الأرض في دارفور سيئة التجهيز وعرضة للهجوم من قبل الميليشيات المسلحة. وزادت معاناة المدنيين، في الوقت الذي استمر فيه تعرض القرى وحتى معسكرات النازحين للاجتياح من قبل الجنجويد، والميليشيات على ظهر الخيل، ما زاد من عدد اللاجئين الدارفوريين. وهنا مرة أخرى، تواجه أفريقيا تحديا في القيادة. والمحكمة الجنائية الدولية ليست «ساحة كنغارو»، وهكذا فإذا لم يكن لدى الرئيس البشير أي شيء يخفيه، فيجب عليه ألا يخشاها. وحتى إن كانت القيادة الأفريقية لا تستطيع توفير الدعم اللوجيستي اللازم، فالاتحاد الأفريقي يطالب بأن تكون قوة حفظ السلام أفريقية الصراع في دارفور، إلا بشروطها الخاصة. ولسوء الحظ، ففي كل هذا، تُتجاهل محنة المواطنين في دارفور فيما يبدو.

وتتحمل الحكومة السودانية المسؤولية الأساسية عن حماية جميع شعوبها، بما في ذلك أولئك في إقليم دارفور. وإذا أخفقت الحكومة في القيام بذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق القيادة الأفريقية بوجه عام، من خلال الاتحاد الأفريقي. وعلى الرغم من ذلك، فعندما تتعثر مثل هذه القيادة أو تخفق، تكون على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية عن مساعدة السودان وأفريقيا في إنقاذ الأرواح. وإدراكا لمثل هذه الأوضاع في أفريقيا وأماكن أخرى، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في العام 2005 على أنه عندما لا تقوم الحكومات في أي مكان من العالم بعماية شعوبها من الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، أو التطهير العرقي، فعندئذ يكون على الدول القومية الأخرى مسؤولية توفير هذه الحماية. ولسوء الحظ، لم تكن الأفعال لجعل هذه الكلمات واقعا كافية، وتستمر ثقافة الحصانة.

وفي حين أن بعض المشكلات السياسية والاجتماعية في السودان، وتشاد، وأفريقيا عموما هي تركات الاستعمار – فالحدود الاستبدادية أو محاباة إحدى الدول المجهرية، التي كان لها حق استخدام مزيد من الموارد على حساب المجتمعات الأخرى – بعد أكثر من أربعين عاما من الاستقلال، فأي من هذه الأعذار لا يبرر سوء الإدارة أو ارتكاب القادة جرائم ضد شعبهم. ولا سبيل لتبرير إخفاق القيادة الأفريقية في حماية مواطنيها وبعد ذلك الشكوى والاستجابة دفاعيا عندما يلتمس هؤلاء المواطنون المساعدة أو الإنصاف في مكان آخر.

لن تحل القوة العسكرية الأزمة في السودان، مثلها فعلت في الصومال أو في أي مكان آخر من أفريقيا - خاصة إذا ما استمرت جميع الأطراف في الاستثمار في الأسلحة، والجنود، والميليشيات. ويمكن للحوار فقط والاستعداد لتقاسم السلطة والموارد على نحو أكثر عدلا أن يأتي بالسلام الدائم والفرصة للاستفادة من تلك الموارد (خاصة النفط، والأرض، والماء) لفائدة جميع الدول المجهرية السودانية.

ومن أجل السودان والبلدان المجاورة له، التي تزعزع استقرارها أيضا، لا بد من تجنب تدهور الوضع بشكل أكبر. ولإنهاء الأزمة في دارفور، لا بد أن تركز الوساطة

على تقاسم السلطة والموارد بين الأطراف المتصارعة. ولا بد من الوثوق بالوسطاء من قبل كلا الجانبين، بالنظر إلى كل الشكوك والاتهامات المتبادلة، فيجب كذلك ألا يبدوا منحازين.

وفي جوبا، جنوب السودان، شهدنا علامات مشجعة للإصلاح ما بعد الصراع: الجماعات النسائية الثلاثون تقريبا التي التقيناها كانت نشطة للغاية، رغم تلهفها لحل للصراع في دارفور وقلقها من أن التسوية الشاملة في العام 2005 بين الشمال والجنوب التي أنهت الحرب الأهلية الطويلة في السودان لم تحترم بشكل كامل. وعلى الرغم من أنهم كانوا سعداء بتحقيق السلام، فقد كانوا يشعرون بأن التعهد السياسي من قبل الحكومة في الخرطوم غير جدير بالثقة، وبخاصة على طول الحد الانتقالي بين جزئي البلد. وأوضحوا أنه إذا لم تدم اتفاقية السلام، فالاحتمال قائم أن يغرق السودان مرة أخرى في حرب أهلية مدمرة؛ فلايزال الجنود والأسلحة هناك.

وفي أنحاء جنوب السودان جار القيام بعمل عاجل لإعادة إنشاء أنظمة الحكم العاملة وتوفير الخدمات الأساسية وفرص جديدة لشعب جنوب السودان. لاتزال منطقة فقيرة للغاية، تكافح من أجل المضي قدما. ومع ذلك، فالأرض حول جوبا ليست صحراء، لكنها بالأحرى خضراء وخصبة. وتوجد إمكانات لمبادرات زراعية جديدة وكذلك إعادة تأهيل الأرض المتدهورة. وقد أكدت إحدى المسؤولات في الحكومة أنها تود زراعة مليون شجرة على الأقل.

قدم لنا الوقت الذي أمضيناه في تشاد قصة مختلفة تماما. فقد صادفنا هناك اليأس بين النساء الدارفوريات اللائي قابلناها واللائي فررن بأبنائهن من هجمات ميليشيات الجنجويد. وعندما استفسرت عن سبب اعتقادهن بأن الجنجويد سيسعون لقتلهن على الرغم من أنهم كانوا مسلمين أيضا، أجبن: «الجنجويد يفعلون ذلك لأنهم لا يطبقون القرآن الصحيح». وعندما سألنا عن السبب في مهاجمة الحكومة لهم على الرغم من أنهم مواطنوها أيضا، أجبن بأن السبب في ذلك يرجع إلى عرقيتهم. ربا لم يفهموا أن الماء والأرض كانا سبب القتال. ولم يذكر أحد النفط، الذي يقال أيضا إنه موجود في الأرض بدارفور.

وكانت هؤلاء اللاجئات من النساء مستاءات تماما من الاتحاد الأفريقي الذي قلن عنه إنه ضدهن. وقالت السيدة التي قامت بدور المتحدث باسم الأخريات إنهن يردن الإنصاف.

اكتشفنا أن ما يعقد الوضع في السودان بشكل أكبر أيضا كان تاريخا صعبا بين السودانيين الجنوبيين والدارفوريين. إبان الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، انضم بعض الدارفوريين إلى القوات الحكومية في الهجمات على الجنوبيين، المختلفين عن معظم الشعب في شمال وغرب السودان كونهم مسيحيين. ونتيجة لذلك، يحمل البعض في جنوب السودان مشاعر متناقضة بشأن مقاومة الدارفوريين للحكومة المركزية، تلك المقاومة التي أصبحت معلنة بشكل أكبر مع استمرار الصراع وانقسام الفصائل المناهضة للحكومة في دارفور، وفي بعض الحالات، بدأ بعضها في قتال البعض الآخر – حالة أخرى لـ «فَرق تَسُد».

وبدا أن التحدي الآخر للسلام في الإقليم هو أن دولة الزغاوة المجهرية، المهيمنة في دارفور وموضع هجمات الجنجويد، حاضرة أيضا في تشاد. والرئيس التشادي، إدريس ديبي، من الزغاوة. وأخبرنا أشخاص مختلفون خلال رحلتنا أن التنافس بين القادة في البلدين المتجاورين كان يؤجج الصراع أيضا - مع تقديم الدعم للميليشيات على جانبي الحدود من قبل المتنافسين. وذلك يعرض حق استخدام النفط للخطر في كلا البلدين، وهو النفط المُشتهى كثيرا من قبل المجتمع الدولي.

وقد أبدى وفدنا قلقه إزاء ممارسة انتزاع الموارد من الإقليم، وبالأحرى من جميع أنحاء أفريقيا، مقابل الأسلحة (والمال لشرائها) التي تؤجج الصراعات وتكون سببا لمعاناة لا توصف. وناشدنا المجتمع الدولي – وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع الحكومات الأفريقية ويعتبرون أنفسهم أصدقاء للقارة – التوقف عن الإمداد بالأسلحة والعمل بدلا من ذلك على إقامة السلام المستدام، والأمن الإنساني، والتنمية الحقيقية لفائدة الشعب الأفريقي بأسره. وأوضحت لي المهمة أن القيادة الأفريقية أساسية لإنهاء هذه الصراعات الإقليمية وخلق ثقافة للسلام، إلى جانب الدعم الكامل من المجتمع الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف تسعى البلدان الصديقة بحق لأفريقيا إلى إقامة علاقة أقل استغلالا وتشجع احترام حقوق الإنسان وحماية النساء والأطفال.

كما كشفت لي الرحلة أيضا أن إحلال السلام والمصالحة في مناطق الصراع في أفريقيا لن يكون سهلا. وعندما لا يتقاتل القادة فيما بينهم فحسب، بل ويضعف بعضهم بعضا عبر الحدود أيضا، فالتحديات التي تواجهها أفريقيا تصبح عادة بشكل واضح. وما أوضحته لي المهمة أيضا هو أن كثيرا من صراعات القارة كانت، ويبدو أنها لاتزال، تقوم على الغيرة والمنافسة السياسية بين رؤساء الدول والدول المجهرية، وأولئك الذين يحاولون أن يحلوا محلهم. وفي عدد كبير جدا من الحالات، لم يكن الخصوم يرغبون في التجمع معا لتقاسم السلطة، لكنهم بدلا من ذلك يرغبون في القتال حتى الموت، حاملين الآلاف من أفراد دولتهم المجهرية معهم. وقد لاحظت بالفعل خطر ذلك في بلدي كينيا.

## حالة الانتخابات الكينية في عام 2007

في 27 ديسمبر من العام 2007، اصطف ملايين الكينيين سلميا خارج مراكز الاقتراع في أرجاء البلد للتصويت في الانتخابات العامة. كانت هذه الانتخابات، التي أحريت بعد خمسة أعوام من تلك التي أجريت في العام 2002، مرتقبة بشدة في أنحاء البلد. واتفق معظم المراقبين والمشاركين على أنهم سيؤكدون أن كينيا، على طريق الديموقراطية الحقيقية، بعدما أثبتت انتخابات 2002 أنها حرة ونزيهة. وصار لدى البلد حكومة منتخبة ومسؤولة أمام كل الكينيين – وليس أمام نخبة صغيرة، وبخاصة جماعة عرقية، أو طبقة بعينها من رجال الأعمال، أو أصحاب الأراضي. وعلى الرغم من اندلاع بعض أعمال العنف هنا وهناك في الفترة السابقة للاقتراع، فقد ساد التفاؤل بين الناخبين في يوم التصويت.

وأشارت استطلاعات الرأي ما قبل الانتخابات إلى سباق متقارب للغاية بين الرئيس الشاغل للمنصب، مواي كيباكي، والمنافس الرئيسي، رايلا أودينغا. وفي عام 2002، وحد كيباكي وأودينغا قواهما، وشكلا مع قادة المعارضة الآخرين، ائتلاف قوس القزح الوطني (National Rainbow Coalition - NARC)، الذي حقق انتصارا حاسما على اتحاد كينيا الوطني الأفريقي (KANU)، حزب رئيس كينيا لوقت طويل، دانيال أراب موي. وقادتني أنا وآخرين حقيقة أن الكثير من الدول المجهرية المختلفة بالبلد قد توحدت لإنهاء نظام حكم فقد مصداقيته بالوسائل

الديموقراطية، وأن الانتخابات نفسها قد أجريت في جو إيجابي ومبهج أيضا، إلى توقع إمكانية أن يكون العام 2002 هو النهاية التي تقلب فيها كينيا صفحة السياسة السلبية التنافسية بين الدول المجهرية التي ساندت أصحاب السلطة وأولئك الذين كانوا ينشدون نظاما أكثر ديموقراطية للحكم.

وبعد انتخابات 2002، تطلع الكثير من الكينيين إلى مناقشة صادقة ونقدية بشأن إعادة صياغة دستورنا. وكان بمقدورنا في النهاية تزويد أنفسنا بحكومة تمثيلية حقا، مع انتقال السلطات من الرئيس إلى رئيس وزراء وضوابط وموازين كافية لجعل إساءة استعمال السلطة أقل احتمالا والحكم أكثر شفافية. وكنت متلهفة أيضا لرؤية الكينيين يتعاملون بجدية مع المشكلات التي تواجههم – المشكلات التي ظلت حركة الحزام الأخضر والمجتمع المدني يعملون عليها على مدى ربع قرن.

وعلى الرغم من ذلك، فعندما فكرت مليا في نهاية سيرتي الذاتية «لم أنحنِ» أدركت أن الممارسة البسيطة للتصويت لن توفر الدواء العام لأسقام كينيا. «وحتى عندما تذوقت التبادل السلمي للسلطة»، كتبت عن 30 ديسمبر من العام 2002، اليوم الذي جرت فيه تولية الحكومة الجديدة، «فقد ظلت التحديات الكثيرة التي تنتظر كينيا تشغل تفكيري. فقد دمرت سنوات من سوء الحكم، والفساد، والعنف، وسوء الإدارة البيئية، والاضطهاد بلدنا. وكان الاقتصاد مهدما وكثير من المؤسسات بحاجة لإعادة البناء».

ولسوء الحظ، فكثير مما كان يتعين القيام به في السنوات ما بين العامين 2002 و 2007 تُرك دون إنجاز، ولم يدم شهر العسل السياسي للحكومة الجديدة سوى عام واحد بالكاد. لم تُحتَرم مذكرة التفاهم التي وقعها السيد كيباكي والسيد أودينغا، وحزباهما لتقاسم السلطة - مطلب أساسي كان ضروريا لتشكيل ائتلاف قوس القرح الوطني ذاته في العام 2002. وتواصلت الجهود للقضاء على الفساد بفتور أو اختصرت؛ وأحبطت محاولات التواصل مع الشعب وإشراكه في عملية الدقرطة.

وتعهدت حكومة ائتلاف قوس القزح الوطني بتقديم دستور جديد للشعب الكيني خلال مائة يوم من الانتخاب. ومع ذلك، فبدلا من التركيز على الدستور (الذي أعدت مسودته من خلال عملية غير مسبوقة للمداولة العامة، ولكن لم يُتفق عليها)، دار عراك بين شخصيات في الحكومة وقادة بعض الدول المجهرية بسبب

الإخفاق في احترام مذكرة التفاهم ونقل السلطة. وعندما عرض الدستور في النهاية على الشعب في العام 2005، أصبح الاستفتاء، في واقع الأمر، تصويتا على الحكومة والمجتمعات التي أيدتها. وفي إشارة منذرة بسوء على أمور قادمة، فقد أدى الاقتراع إلى تقسيم الكينيين حسب الأصول العرقية. وانحاز المؤيدون للدستور (ممثلين في ورقة الاقتراع برمز إصبع موز) إلى أنصار الرئيس. وكان المعارضون للدستور الجديد (علامتهم برتقالة) ممثلين بواسطة الائتلاف الذي يقوده رايلا أودينغا. وفاز التصويت بد «لا» بفارق كبير.

استجاب الرئيس للخسارة بإقالة مجلس وزرائه بأكمله وتهميش أولئك القادة الذين عارضوا الدستور بالصيغة التي عرض بها على الشعب. وخارج مجلس الوزراء، ولكن مع استمرارهم أعضاءا في البرلمان، قام رايلا أودينغا وآخرون بتأسيس الحركة الديموقراطية البرتقالية ODM) Orange Democratic Movement (ODM)، وفر مظلة للمعارضة. ليشكل مواي كيباكي في نهاية الأمر ائتلافه الخاص، حزب الوحدة الوطنية PNU) Party of National Unity)، للمنافسة في الانتخابات القادمة.

وبالنظر إلى هذا التاريخ، توقع الجميع أن تكون انتخابات ديسمبر 2007 قريبة. كان من شأن التصويت انتخاب المستشارين المحلين، وأعضاء الجمعية الوطنية الكينية (البرلمان)، والرئيس – رئيس الدولة والحكومة وهو منصب مارس، بموجب الدستور القائم، قدرا كبيرا من السلطة. وخلال الأشهر التي سبقت التصويت، قويت شوكة حزب الوحدة الوطنية والحركة الديموقراطية البرتقالية. وعلى الرغم من أن كلا الحزبين قد حصل على أغلبية تأييده من جماعات عرقية بعينها – في حالة حزب الوحدة الوطنية، الكيكويو والميرو؛ وفي حالة الحركة الديموقراطية البرتقالية، الليو والكالينجي – فلم تكن الانتخابات بشأن تأييد قادة الكتلة العرقية الخاصة بالمرء فحسب. فقد كانت أيضا بشأن انتقال السلطة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.

وكما حدث، فقد كان السباق هو الأكثر تقاربا منذ أن نالت كينيا استقلالها؛ كما أصبح أيضا واحدا من أكثرها قسوة. عندما بدأت النتائج البرلمانية في الورود إلى مقر اللجنة الانتخابية الكينية في نيروبي، سرعان ما جرى الإعلان عنها على المله الرغم من ذلك، فقد كان التصويت الرئاسي قصة أخرى. فقد أوضحت

الاستطلاعات التي جرت في الأيام قبل السباق أن رايلا أودينغا من المرجح أن يفوز، والحقيقة أن أعداد الأصوات الأولية أظهرت أنه يتقدم على الرئيس بفارق كبير. وطوال الليل، فقد الكثيرون من أنصار مواي كيباكي ذوي الإيمان الراسخ في البرلمان مقاعدهم، في إشارة إلى أن الائتلاف البرلماني لحزب الوحدة الوطنية يمكن أن يمنى بالهزية. ومع ذلك، فقد أجلت اللجنة الانتخابية الكينية الإعلان عن فائز في السباق الرئاسي، وهو ما أذكى نار القلق، وبعد وقت قصير، الشك في التزوير بين الناخبين والصحافة الكينية.

وأخيرا، بعد يومين كاملين من الانتخابات، في يوم الأحد، 30 ديسمبر، قام رئيس اللجنة الانتخابية الكينية بطرد جميع الصحافيين من الغرفة التي كان يتحدث فيها عدا أولئك من وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وأعلن فوز مواي كيباكي بالرئاسة بفارق 230 ألف صوت تقريبا. وبعد وقت قصير، أدى السيد كيباكي اليمين لفترة ثانية بمبنى المجلس التشريعي، المقر الرسمي للرئيس. وكانت المراسم على عجل حتى قيل إن الحاضرين نسوا غناء النشيد الوطني.

وكنت قد استوعبت بالفعل نبأ هزيمتي في الاقتراع قبل يومين. وكنت أسعى لإعادة الانتخاب على مقعدي في البرلمان عن تيتو. وفي خريف ذلك العام، وقفت مع آخرين في إجراء مكافىء لانتخابات أولية لتقرير من سيكون المرشح الرسمي لحزب الوحدة الوطني، الذي تأسس في وقت متأخر نسبيا في الفترة التي سبقت الانتخابات. وتشكك الكثيرون منا ممن خسروا، على الرغم من ذلك، في أن الانتخابات الأولية قد جرى التلاعب بها. واعتقادا بأن اللجنة الانتخابية الكينية سوف تشرف على عملية أكثر نزاهة وشفافية، وسوف تمنع، على سبيل المثال، رشوة الناخبين، فقد قرر البعض منا تقديم أنفسنا للناخبين مرة أخرى في الانتخابات العامة في ديسمبر، والتي كان مقررا إجراؤها بعد وقت قصير من الانتخابات الأولية.

وفي حالتي، فقد خضت الانتخابات تحت لواء حزب مازينغيرا الأخضر Mazingira Green Party، الذي ساعدت في تأسيسه في كينيا مطلع التسعينيات من القرن العشرين (مازينغيرا تعني «البيئة» باللغة السواحيلية). وكانت أسباب تدشين الحزب تعزيز القيم «الخضراء» ووعي بيئي أكبر وكذلك تعريف الشعب مفهوم امتلاك حزب سياسي ذي أيديولوجية. وفي كينيا، كما في معظم أفريقيا،

فالثقافة السياسية هي ثقافة لا تمتك فيها الأحزاب عموما أيديولوجيات محددة، حتى إن كان لديها بيانات رسمية (برامج حزبية). وبعض الأحزاب لا تعدو كونها وسائل لأفراد بعينهم للمشاركة في الانتخابات. شعرت بأنه من المهم التمسك بمازينغيرا بدلا من القيام بما هو معتاد – تغيير الأحزاب عند الضرورة السياسية. ونظرا إلى الافتقار لأيديولوجية تحكم معظم الأحزاب، فإن تغيير الأحزاب لا يعتبر عموما مشكلة. ومع ذلك، فلأنني من الكيكويو، كان متوقعا لي أن أتبع حزب السيد كيباكي، الذي كان، إلى جانب كونه الرئيس، قائد دولة الكيكويو المجهرية. وبناء عليه، كان ينظر إلى بقائي مع حزب مازينغيرا الأخضر على أنه أمر لا يغتفر من قبل ناخبي.

وكانت هناك أسباب أخرى لمعاقبتي في الاقتراع. فحتى إن كنت قد شعرت بأنني خدمت ناخبيً بأقصى طاقتي، فقد أصررت على أنه سيكون من قبيل التضليل بالنسبة إلى السيد كيباكي عدم احترام مذكرة التفاهم في عام 2002. وبعد ذلك، ففي العام 2005، عندما عرض الدستور لاستفتاء، قمت مرة أخرى بحث الرئيس على عدم إجراء التصويت. وبدا لي الأمر على أنه سياسة سيئة أن نفرض دستورا على الشعب، واعتقدت أنه، بدلا من توحيد الكينين، فالاستفتاء من شأنه أن يقسم البلد حسب الأصول العرقية. ومع ذلك، ففيما يتعلق بالكيكويو الذين كنت أمثلهم في دائرتي الانتخابية، فقد كان من المهم تأييد الرئيس، وهو الابن المحبوب، حقا أو باطلا.

وكان بعيض ناخبي مستائين أيضا نظرا إلى أنه، عندما قام الرئيس بتسمية مجلس الوزراء الجديد في أعقاب الاستفتاء على الدستور، وأعيد تعييني مساعدا لوزير البيئة والموارد الطبيعية، منصب كنت أشغله منذ العام 2003، رفضت تولي المنصب. وأقيل جميع الوزراء الذين عارضوا الدستور أثناء الاستفتاء، وألححت على أن يتحدث الرئيس مع أعضاء المعارضة بدلا من إقصائهم من الحكومة. وكان من الواضح أنهم يمثلون صوتا جماهيريا عريضا، وكانوا يستحقون الاستماع إليهم. وأوضحت أنني سوف أتولى المنصب عندما يجرى حوار كهذا، وحذرت من أن الإخفاق في القيام بهذا سوف يزيد الانقسامات في البلد والتي كانت آخذة في الاتساع بالفعل. كانت جميع خيانات الأمانة هذه، وما اعتبرته سياسات معيبة، تقود البلد في رأيي نحو صراع.

وباتخاذ هذه القرارات، كنت أسعى إلى تعزيز كل من الحوار والحوكمة الرشيدة اللذين من شأنهما أن يشملا ويحتضنا تنوع البلد. وعلى الرغم من ذلك، فبفعلي هذا أحبطت ناخبي، الذين كانوا سيفضلون تأييدي للرئيس بصرف النظر عما تتطلبه العدالة. وكان ينظر إلى اتخاذي هذه المواقف على أنه يضعف فرص نجاح الدولة المجهرية في الاحتفاظ بالرئاسة. وأخبرني الكثيرون من ناخبي صراحة بأنه كان يتعين علي تأييد الرئيس بصرف النظر عن الظروف، وأنهم يعتبرونني الآن خائنة.

والأمر لا يتعلق بكون المجتمعات غير قادرة على إدراك آثار السياسات الجيدة أو السيئة على الأرض. ومع ذلك، فغالبا ما يطغى الشعور القوي بالثقة التي تصنفها الحول المجهرية في قادتها. وقد لا يكون لدى المجتمعات المعلومات الكافية لإدراك أن الشخص قد يكون القائد الخطأ (وأنهم ربما يسافرون، في واقع الأمر، في الحافلة الخطأ)، وقد يرفضون سماع وجهات النظر الأخرى الناقدة لهم. وربما كان هذا هو الواقع في هذا المثال.

وكـما تبـين، فقد ثبتت صحـة مخاوفي مـن أن البلد قد أصبح مسـتقطبا منذ انتخابـات 2002. وفي العـام 2007، كان الناخبون الكينيون منقسـمين حقا. وربا كانت الدلالة الأكثر واقعية على كيفية تعبيرهم عن أنفسهم أن عدد أعضاء البرلمان على جانـب حزب الحركة الديموقراطيـة البرتقالية كان أكبر بكثـير من أولئك على جانـب حزب الوحدة الوطنية. (ومع ذلك، فعلى الرغم من أن عدد الناخبين يكون، بالطبع، مؤشرا جيـدا، فحقيقة أن منطقة ما لديها عضو بالبرلمان لا تعني بالضرورة أن الدائـرة الانتخابية لديها عدد يعتد به من الناخبين. وأثناء نظام الحكم السـابق حـدث قدر كبير مـن التلاعب في حـدود الدوائر الانتخابية لخلـق دوائر انتخابية برلمانيـة، حتى تصبح المناطق المؤيدة للسـيد كيباكي، على سـبيل المثال، قد أثقلت دوائر انتخابية ذات كثافة سكانية عالية مع عدد قليل نسبيا من أعضاء البرلمان).

وبعد وقت قصير من أداء السيد كيباكي اليمين في 30 ديسمبر، 2007، كشف العديد من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات عن شكوكهم بشأن دقة فرز الأصوات الرئاسية. وفي دائرتي الانتخابية تيتو، كتبت بالفعل خطابات إلى اللجنة الانتخابية الكينية مشيرة إلى أن لدي مبررات للشك في أن ثمة مخالفات قد وقعت.

وعلى سبيل المثال، فقد كان يقصد لنماذج فرز الأصوات أن توقع بواسطة كل من مأمور الدائرة بمركز الاقتراع ووكلاء المرشحين (أو الممثلين بمكان الاقتراع). ومع ذلك، لم تكن بعض النماذج التي رأيتها موقعة؛ ولم أتسلم أخرى على الإطلاق. كما ذكر أيضا أنه في يوم التصويت طلب مسؤول اللجنة الانتخابية الكينية المحلية من بعض ممثلي المرشحين، ومن بينهم ممثلي، مغادرة غرفة الاقتراع. وكان لكل مرشح ممثلين (وكيلين) اثنين – أحدهما ليحل محل الآخر إذا ما اضطر أحدهما لاستخدام الحمام أو أراد احتساء كوب من الشاي. وكان يجب على مسؤول اللجنة الانتخابية الكينية التأكد من وجود أحد ممثلي المرشحين بمركز الاقتراع في جميع الأوقات منعا لوقوع أي مخالفات تتعلق بصناديق الاقتراع أو إثارة الشك في وقوع مثل هذه المخالفات. وبما أن كلا الممثلين قد أبعد في آن واحد، فقد أدى هذا إلى ترك النظام عرضة للإفساد. وحتى إن كانت هذه المشكلات تتعلق بالتصويت البرلماني، فالأمر لم يستغرق كثيرا لإقناعي بأنه ربما كان هناك سوء ممارسة حقا فيما يتعلق بالأصوات للمجالس المحلية والرئاسة أيضا.

وقد بدأ الاستغلال الواضح للأصوات بالمكان الذي كان يجري فرزها فيه. وكان أول من علم بوجود تباينات هم مأموري الدوائر، الذين أبلغوا قادة أحزاب المعارضة والأحزاب الحكومية بقلقهم. وبدأ هؤلاء القادة في التعبير عن رأيهم جهارا، ومع استمرار الضغط والشكاوى، زاد الشك في تعرض الأصوات للاختلاس. وبدأت اتهامات أخرى في التراكم. وعلى سبيل المثال، فقد ذكر أنه في مناطق معينة جرى الإدلاء بعدد من الأصوات يفوق عدد الناخبين المؤهلين للانتخاب، وسبجل أن أعداد الأصوات المحلية اختلفت عن تلك المقدمة إلى اللجنة الانتخابية.

وفي بعض مراكز الاقتراع قيل إن الكيروسين والشموع التي كانت تستخدم لفرز الأصوات قد نفدت، وعندما عاد العاملون في الاقتراع في صباح اليوم التالي لمواصلة الفرز، وجدوا أن أصواتا جديدة قد ظهرت بين عشية وضحاها. وتعرض رئيس اللجنة الانتخابية الكينية للضغط لإعلان النتائج حتى قبل أن يكون جاهزا. راقب الكينيون واستمعوا غير مصدقين. فهل تعرضت ديموقراطية البلد الوليدة لانتكاسة هائلة؟ هل كان هناك تدخل في العملية الانتخابية؟

لم تتمثل محنة الانتخابات الكينية في العام 2007 في أعين بعض الساسة، في وقوع مخالفات، بل في اكتشافها. وهذه سمة شائعة للغاية للانتخابات في أفريقيا: حتى أن هناك مزاعم بأن أحد الرؤساء الأفارقة قد سأل زميله كيف يمكن أن يخسر انتخابات قام بتنظيمها. وبالنظر إلى هذا التاريخ، وإلى أداء اللجنة الانتخابية الكينية المطعون فيه والطبيعة المتعجلة لمراسم أداء اليمين، فمن المفهوم أن كثيرا من الناس في كينيا بدأوا يتساءلون عما إذا كان هناك شيئا يجري إخفاؤه. ولم يعزز هذا القلق على مدى الأيام القليلة التالية إلا عندما عدد مراقبون محايدون من داخل كينيا ومن المجتمع الدولي – ومن بينهم رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي – مخالفات جسيمة في التصويت. وعندما سئل رئيس اللجنة الانتخابية الكينية، بعد عدة أيام من إعلانه النتيجة، عمن يعتقد أنه قد فاز بالرئاسة، أجاب بأنه لا يعلم. (وخلصت لجنة قامت فيما بعد بالتحقيق في مخالفات التصويت إلى استنتاج أنه قد لا يعرف قط من فاز بالانتخابات الرئاسية في عام 2007 بطريقة شرعية).

وفي يوم الأحد ذاته من شهر ديسمبر، وبعد ساعات فقط من إعلان النتائج الرئاسية، غرقت كينيا في حرب مع نفسها، وشهد البلد، الذي ظل ينظر إليه زمنا طويلا على أنه واحد من أكثر البلدان استقرارا في أفريقيا، أعلى مستويات للعنف منذ ثورة الماو ماو ضد الحكم البريطاني قبل خمسين عاما. ولسوء الحظ، فقد صب بعض المواطنين جام غضبهم إزاء نتيجة السباق الرئاسي على جيرانهم - وكانوا جميعا تقريبا فقراء وعاجزين مثلهم. وبدت الشرطة غير جاهزة للتعامل مع الفوض المتزايدة، كما أسهمت أيضا في حصيلة القتلى بإطلاق الذخيرة الحية على الحشود واستخدام عصابات من الشباب في إدارة معارك عبر الشوارع. وعلى نحو الحشود واستخدام عصابات من الشباب في إدارة معارك عبر الشوارع. وعلى نحو مأساوي، قيل إن بعض رجال الشرطة كانوا متحزبين ولذلك لم يكن لديهم استعداد لوقف القتل والتدمير إذا ما كان أفراد من دولتهم المجهرية يرتكبون الجرائم.

وكان المهاجمون يعلمون تماما أن جيرانهم لم يكونوا مسؤولين عن غضبهم وإحباطهم، وأن «الجريحة» الوحيدة التي ربما يكون أولئك الجيران قد ارتكبوها أنهم كانوا ينتمون أو صوتوا لدولة مجهرية أو مرشح مختلف - لكن ذلك كان كافيا لمهاجمتهم. وبدا بعض العنف على أنه مخطط له سلفا. وانتشرت تقارير عن أن بعض الساسة لم يكونوا يحرضون الناس حسب أصولهم العرقية على مهاجمة

خصومهم فحسب، بل كانوا يدفعون أيضا للشباب لقتل او إحراق منازل الناس. وصار واضحا أنه وراء أجندة الحصول على السلطة، كان هناك دافع آخر: طرد أفراد إحدى الدول المجهرية الذين اعتبرهم المهاجمون من دولة مجهرية أخرى «مستوطنين أجانب» من محافظة الوادي المتصدع Rift Valley.

وعلى نحو مأساوي، على الرغم من ذلك، فالعنف يولد العنف. وبصرف النظر عـن مدى التنظيم الذي ربما كانت عليه الاحتجاجات بادىء الأمر، فقد فقد القادة السـيطرة في نهاية الأمر، وكما كان يمكن توقعه، تزايدت الأعمال الوحشية – حتى بلغت حد قيام عصابات من الشـباب بإغـلاق الطرق ومطالبة الركاب في الحافلات المارة بإبراز بطاقة هويتهم، التي تكشـف عادة من خلال إدراج اسـم الشخص عن أصلـه أو أصلها العرقي أيضا. أو مطالبة الركاب بالتحدث بلغتهم الأم، وهي طريقة أخـرى لتحديد عرقيتهم. فإذا كانوا مـن «الجماعة الخطأ»، كانوا يتعرضون للهجوم ويقتل الكثيرون منهم (1). وتشير التقديرات إلى أن ما بين 1,200 و 1,500 شخص قد لقـوا مصرعهم؛ وأصيب كثيرون غيرهم بنـدب وجروح بفعل المناجل أو الأقواس أو السهام التي استخدمت ضدهم. وأُجبر أكثر من نصف مليون شخص على الفرار من منازلهم، التي نُهِب بعضها أو سُـوي بالأرض. واغتُصبت النساء، وفي حادث رهيب، أخرق ما يقدر بنحو 50 شـخصا، معظمهم من النساء والأطفال، حتى الموت عندما أضرمت النيران في الكنيسة التي كانوا يحتمون بها.

وربا كان العنف مروعا، ولكن، ما لم يفاجأ به الكينيون – ومن المؤكد، الأفارقة الآخرون – هو أن ما تجلى للعيان ليلة 27 ديسمبر من العام 2007، وأغرق البلاد في اضطراب لأسابيع قد عَكَسَ التحديات التي تواجهها الديموقراطية الحقيقية والتي أرقت أفريقيا منذ أن نالت معظم دولها الاستقلال. وكها هي الحال دائما تقريبا، فقد كان الأبرياء هم من عانوا من خيلاء قادتهم وعنادهم. ودفع الكثيرون الثمن الباهظ لرفض قادتهم أخذ الحوار والوساطة بعين الاعتبار. وفي مثل هذه الصراعات، دائما ما تخسر الشعوب الأفريقية. ومن ليبيريا وساحل العاج غربا إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، وزيبابوي، ورواندا في قلب أفريقيا، إلى السودان والصومال، اثنين من جيران كينيا، فقد كان النساء، والأطفال، والفقراء هم الضحايا الرئيسيين لعناد القادة الحالين أو المحتملين، وفسادهم، وشقاقهم.

ومن المؤكد أن الانطباع عن أفريقيا صعبة المراس لا يحكمها قانون هو ما توصل العالم الخارجي إلى توقعه من القارة. وما يندر تناقله عبر وسائل الإعلام العالمية هو أخبار الكثير من الأفراد الذين يتجاوزون مجتمعاتهم لاحتضان نظرائهم المواطنين. وعادة ما لا تركز القصص الإخبارية على جماعات المجتمع المدني التي تدعم حل الصراع بدلا من الشوفينية العرقية، أو استخدام الحوار بدلا من المنجل أو البندقية كوسيلة للفصل في المظالم. (كما أنه من الصعب التحديد في التقارير الإخبارية الأفعال التي لا علاقة لها بالمجتمع الذي ينتمي إليه شخص ما، لكنها إما أن تكون أحقر أشكال البلطجة والابتزاز أو رد فعل يائسا تجاه فقر ميئوس منه فيما يبدو التهميش الذي يعانيه الكثيرون عندما يتضح أنه لا أحد يهتم بأفكارهم أو حياتهم). وفي الواقع، فبصرف النظر عن المخاطر، ففي أثناء الكفاح عقب انتخابات 2007، توحدت جماعات من الرجال والنساء من دول مجهرية مختلفة في أنحاء كينيا، في توحدت جماعات من الرجال والنساء من دول مجهرية مختلفة في أنحاء كينيا، في الدينيون، ورجال الأعامال، وكتاب الافتتاحيات، والمدونون، والمواطنون العاديون اعتراضهم على العنف وأعربوا عن أملهم في أن يبدأ الساسة محادثات جادة لإنهاء الصراع لمصلحة البلد والمنطقة (2).

وترديدا لما نادى به سكرتير عام الأمم المتحدة السابق، كوفي عنان، الذي عينه الاتحاد الأفريقي للوساطة في النزاع الانتخابي، دعت حركة الحزام الأخضر مرارا إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين مواي كيباكي ورايلا أودينغا يتم التصديق عليه من قبل البرلمان وإدراجه في الدستور حتى لا يكون من السهل رفضه - نظرا إلى أن مذكرة التفاهم كانت في أعقاب انتخابات 2002. وفي ساحة مقر حركة الحزام الأخضر في نيروبي، نصبنا «خيمة السلام»، حيث يمكن للأفراد المعنيين وكذلك ضحايا العنف المجيء ليعبروا عن أسفهم على من ماتوا أو شردوا وعن آمالهم في تسوية سلمية للأزمة (3).

وكان بعيض أعضاء جماعات حركة الحزام الأخيض، وكذلك الموظفون، ضحايا: فقيد أحرق منزل أحدهم حتى سيوي بالأرض، وأجبرت أسرة آخير على الفرار من منزلها. وجرى تعطيل بعض برامج زراعة الأشجار والحلقات الدراسية للتعليم المدني والبيئي لبعض الوقت، والتخلي عن آلاف الأشجار الصغيرة في المشاتل الزراعية. وكنا

معظوظين إذ مكن الجيش الكيني، بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة جيريهاه كيانغا، من إنقاذ نحو مائة ألف نبتة صغيرة والعناية بها. (الجيش لديه مبادرة لزراعة الأشجار في الثكنات وفي الغابة).

وعندما بدأ الحوار بين الجانبين أخيرا وهدأت وتيرة العنف، شعرت كعائزة لجائزة نوبل للسلام بأنه يتعين علي زيارة أولئك الذين شردوا وكانوا يعيشون في معسكرات مؤقتة، وغيرهم الذين لجأوا إلى المدن. وأردت أن يكون العاملون في خيمة السلام التابعة لحركة الحزام الأخضر وأنا معهم شاهدين على معاناتهم ومواساتهم، وكذلك حثهم على المصالحة، وتشجيعهم على أن يعفوا، ولكن ألا ينسوا. وكان من الصعب رؤية مثل هذا البؤس والدمار وإدراك أن أعدادا كبيرة من الناس قد ماتوا أو شردوا في صراع كان من الممكن منعه بمنتهى السهولة لو أن القيادة الكينية أصغت وشاركت في حوار خلال السنوات السابقة.

كنت قد اكتشفت بالفعل أن عدم الولاء الملاحظ للمجتمع العرقي هو أمر خطيرا خطير من الناحية السياسية؛ وسرعان ما كنت سأكتشف أنه يمكن أن يكون خطيرا من الناحية المادية أيضا. ففي أعقاب المواجهة الانتخابية في العام 2007، حثثت الرئيس على أن يكون أقل عنادا وأن يشرك رايلا أودينغا وفريقه في حوار، ولم تكن الحكومة التي كنت قد تركتها مؤخرا راضية عن ذلك. وفي اليوم التالي لخسارتي لمقعدي في البرلمان، أعيد تعيين اثنين من حراسي الشخصيين من الشرطة: ولم أعد عضوا في الحكومة، وبالتالي لم يعد لي حق في هذه الحماية. ولكن عندما بدأت في حث الجانبين على إيجاد حل، شحب آخر حراسي الشخصيين. وكان قد عُين لي وتحديدا عقب حصولي على جائزة نوبل للسلام. ولم تكن الحكومة ترغب في تقاسم السلطة، وبإقالة الحارس الشخصي الأخير كان رؤساؤها يسعون إلى معاقبتي على طويل على ذلك حتى أرسلت إلي تهديدات بالقتل عن طريق رسالة نصية. وعندما أذعتها، أعادت الحكومة الحارس الشخصي إلى عمله السابق (في وقت حددته الحكومة)، وتذرعت بالجهل بشأن السبب وراء إعادة تعيينه في المقام الأول.

وأيا كان مصدرها، فدامًا ما تكون التهديدات بالقتل مزعجة وغير مرغوب فيها. لم أتعرض قـط للإيذاء بدنيا من قبل أفراد أي من الدول المجهرية الاثنين والأربعين المتميزة التي تعيش في كينيا، وأعتبر الأشخاص الذين ينتمون إلى الكثير من العرقيات أصدقاء وزملاء. وكان إرسال هذه التهديدات الخطيرة من دون خوف من العواقب علامة لي على مدى الاستقطاب الذي أصبحت عليه الأوضاع في كينيا.

ولم يحدث العنف الذي هز كينيا في أعقاب انتخابات 2007 من فراغ؛ كما أنه لم يكن من دون سابقة. في الفترة التي سبقت الانتخابات في نهاية العام 1992، وحتى العام 1997، كدرت المنطقة نفسها التي تركز فيها العنف في العام 2008 – الوادي المتصدع – اضطرابات مشابهة بتحريض سياسي. وفي ذلك الوقت، كان الشعار السياسي لحكومة الحزب الواحد، التي حكمت كينيا فعليا منذ الاستقلال، أن البلد ليس مستعدا لديوقراطية متعددة الأحزب – لأنها، كما قالوا، ستؤدي حتما إلى «القبلية» والخلاف. ولإثبات مقصدهم، أثارت عناصر في الإدارة العنف العرقي الحقيقي الذي أكدوا أنه سيحدث. وقاتلت المجتمعات بعضها بعضا بسبب الأرض والسلطة السياسية. وبعد ذلك، وكما حدث في العام 2008، قتل المئات وشرد الآلاف، ولم يعد الكثيرون بعد إلى منازلهم.

ولكن في العام 2008، كان هناك اختلاف ملحوظ عن الفترة ما بين العامين 1992 و1997. في العام 2008، وبعد أن تذكر كيف تجاهل إشارات التحذير ولم يفعل شيئا عندما قتل مئات الآلاف من الأشخاص بوحشية في رواندا في العام 1994، قرر المجتمع الدولي التحرك. وقام الوسطاء أمثال رئيس الأساقفة ديزموند توتو، وثلاثة رؤساء أفارقة سابقين (كاوندا رئيس زامبيا، وتشيسانو رئيس موزمبيق، وكيت ماسيري رئيس بتسوانا)، وجون كوفور، رئيس غانا ورئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية جنداي فرير، ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس جميعهم ببذل جهود للإتيان فرير، ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس جميعهم ببذل جهود للإتيان بالطرفين إلى طاولة المفاوضات. وفي نهاية الأمر، أوفد الاتحاد الأفريقي كوفي عنان ككبير وسطائه. وانضمت إليه غراسا ماشيل، سيدة موزمبيق الأولى السابقة وزوجة نلسون مانديلا ورئيس تنزانيا السابق، بنجامين مكابا، لتشكيل فريق من الأفارقة البارزين لتيسير الحوار.

وبعد ستة أسابيع من الديبلوماسية النشطة، اتفق السيد كيباكي والسيد أودينغا على تقاسم السلطة وبعد ذلك إجراء انتخابات في 2009. وأنشى منصب رئيس الوزراء

وجرى تقاسم مجلس الوزراء بين حزب الرئيس وائتلاف الحركة الديموقراطية البرتقالية. وبالإضافة إلى ذلك، اتفقا على حل المشكلات الدستورية والسياسية طويلة الأمد والتي أنهت الائتلاف في العام 2005، والقضايا الملحة المتعلقة علكية وتوزيع الأرض.

وبطبيعة الحال، وككل الكينيين، شعرت بالارتياح عندما وقع هذا الاتفاق في مارس من العام 2008. ولكن ككثيرين، فقد تملكتني الحيرة والفزع فيما يتعلق بالسبب وراء عـدم إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق – الذي أوصى به الكثيرون منا منذ بداية المأزق الانتخابي، والذي كان يشكل الهيكل العظمي لمذكرة 2002 – قبل موت هذا العدد الكبير من الكينيين، أو تشريدهم، أو تدمير ممتلكاتهم، فضلا على هذا القدر الكبير من الكراهية العرقية التي أطلق العنان لها. وفي هذا الصدد، فقد كان من الممكن التوصل إلى التسويات والحلول الوسط التي ظل الكثيرون يدعون إليها لأكثر من خمس سنوات (في العام 2005) مـن دون إقالة مجلس الوزراء أو رباحتى التصويت على دستور جديد يتحول إلى معركة بين الدوائر الانتخابية بشأن من يحتفظ بالسلطة.

وعلى الرغم من مرور لحظات كنت خائفة فيها حقا على مستقبل كينيا، فقد كنت مفعمة بالأمل في أن البلد لن تنحدر به الحال ويتعرض لفظائع إبادة جماعية شبيهة بما حدث في رواندا – وعلى وجه التحديد بسبب جهود الاتحاد الأفريقي، والدول الأفريقية الأخرى، والمجتمع الدولي الكبير للإتيان بالشخصيتين الرئيسيتين إلى مائدة الحوار. ومع ذلك، فقد حطمت صورة كينيا كديموقراطية مستقرة، ومكان يمكن للتجارة أن تستثمر فيه بأمان ويمكن إطلاق البعثات الإنسانية منه إلى البلدان الأخرى – وبعبارة أخرى، مكان يفر إليه المضطهدون لا منه. بلد اعتقدت أنه يمكن أن يقدم نهوذجا للانتقال السلمي للسلطة في أفريقيا أغرق في إراقة دم بلا معنى والتي غالبا ما ربطها العالم الخارجي بأفريقيا.

ومن المثير للسخرية، في النهاية، أنه ربالم يتكبد أي مجتمع خسائر في الأرض والأرواح بسبب عناد القادة الذين أيدهم أكثر من أولئك الذين ينتمون إلى الدولة المجهرية للرئيس. وبعد الكثير من إراقة الدم والنزوح أجبروا على تقاسم السلطة نفسها التي كانوا يخشون فقدانها. وفي الرد على ترنيمة «أين ذهبت جميع الأزهار؟» لبيت سيغر فد العسكرية وحرب فيتنام، «متى سيتعلمون؟ متى سيتعلمون؟».

<sup>(\*)</sup> Pete Seeger (1919) هو مغني وناشط بيئي أمريكي. [المحررة].

## السلام والمصالحة

وسط التفاوض بشأن اتفاق تقاسم السلطة الذي أنهى الأزمة الكينية ما بعد الانتخابات في العام 2008، عرض كوفي عنان ملاحظته عن أن كينيا بحاجة إلى لجنة الحقيقة والمصالحة خاصتها. وهذا النوع من اللجان، الذي جرى تمهيد الطريق له في جنوب أفريقيا برعاية رئيس الأساقفة ديزموند توتو بعد انتهاء التمييز العنصري رسميا، هو النهج الذي اتخذته ليبيريا، وسيراليون، ورواندا.

وفي حالة جنوب أفريقيا، علم كل شخص شارك في العملية ما بعد التمييز العنصري أن جعل ضحايا المظالم يواجهون مرتكبي الجرائم لن يكون كافيا أبدا لموازنة فظائع التمييز العنصري التي لا تحصى أو لتعويض الأجيال التي أحبطت أرواحها بقوانينه وممارساته عديمة الرحمة. لكن اللجنة عبرت عن أولئك الذين أسكتت معاناتهم. وأعادت قدرا من الكرامة إلى أولئك الذين جردوا من إنسانيتهم، وتباعا وخزت ضمير دولة، والعالم حقا. وأهم من ذلك، أن اللجنة أدركت أنه عندما تعرف الحقيقة فقط وتتحصل العدالة يمكن للجروح أن تبدأ في الاندمال. وعندها فقط يمكن للمصالحة أن تبدأ ليتطلع الشعب ككل إلى المستقبل بأمل.

وفي كينيا، سوف يتطلب الأمر ما هو أكثر من إعادة تنظيم السلطات الدستورية والحصول على الأرض لمداواة الجروح التي فتحت بفعل هذا الصراع الأخير. أجبر الناس على الانتقال إلى أوطان أجدادهم، حتى إن كانوا لم يعيشوا هناك قط، عندما سعت جماعات من الشباب المحرضين من قبل قادتهم إلى القتل والانتقام لأعمال القتل التي ارتكبتها جماعات أخرى من الشباب. وخسر الاقتصاد الكيني ما يزيد على مليار دولار، ومعظمها في مجال السياحة، الذي انخفض بواقع الثلث في النصف الأول من العام 2008. ومع ذلك، فالخسارة الأكبر تتمثل في أولئك الذين ماتوا، وكذلك القضاء على اللود والرفق اللذين تحلى بهما الكينيون من أكثرية الدول المجهرية كل منهم تجاه الآخر في العام 2002. ولم تسترد بعد.

والحقيقة أنه، وأنا أكتب، يتضح لي أن الصدمة التي تعرضت لها كينيا لاتزال حاضرة، وأن ثمن التسوية كان باهظا. وقد قامت الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان بإنشاء مجلس وزراء حكومي ضخم، الأكبر والأغلى لكينيا على الإطلاق، حيث ضم أربعة وأربعين وزيرا على نحو غير مسبوق، وهو ما يعني، بالنظر إلى أن كل وزير

لديه مساعد وزير واحد على الأقل (والبعض لديه اثنان)، أن قرابة نصف أعضاء البرلمان جميعهم إما أن يكونوا وزراء أو مساعدي وزراء. وسوف تكلف إدارة هذه الوزارات، ما بين عامي 2008 و2009، طبقا للتقديرات الحكومية الكينية، 563 مليار شلن (11,7 مليار دولار)، والميزانية الإجمالية 760 مليار شلن (11,7 مليار دولار)، وهو ما يعني أن مجلس الوزراء وحده سوف يستهلك ثلاثة أرباع ميزانية الحكومة بأكملها. وفي المقابل، فقد قامت الحكومة بتخصيص 31 مليار شلن (476 مليار دولار) لإعادة الإعمار في أعقاب العنف في العام 2008.

وفي الأول من إبريل، من العام 2008، التقيت بأعضاء آخرين من المجتمع المدني ورجال الدين في ركن الحرية بحديقة أوهورو وسط مدينة نيروبي. وقد ظل ركن حرية زمنا طويلا مكانا يمكن للناس فيه التعبير عن آرائهم بصراحة وفي السنوات السابقة لانتخابات 2002، كان المكان الذي قامت فيه حركة الحزام الأخضر وآخرون بالاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان، وسوء الحكم، والفساد، واغتصاب الأراضي، وإزالة الغابات. وفي هذا اليوم، كنا هناك لمناشدة الشخصيات الرئيسية للصراع ما بعد الانتخابات وضع الشعب الكيني في المقام الأول عن طريق الموافقة على مجلس وزراء صغير، وكفء يمكن أن يحكم بفاعلية ولا يستهلك نسبة غير متكافئة من الموارد الوطنية. كما تجمعنا أيضا لإحياء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في الصراع وزرع شجرة لتشجيع السلام والمصالحة وهو ما كان أمرا أساسيا للغاية.

وفي ذلك اليوم من شهر إبريل، تليت رسالة مفتوحة على الثلاثاتة مواطن وصحافي أو نحو ذلك المجتمعين، تناشد الرئيس، مواي كيباي، ورئيس الوزراء المكلف، رايلا أودينغا، تقديم احتياجات المواطنين الكينيين على احتياجاتهم أو احتياجات حزبيهما. وأشار المتحدثون إلى الحاجة الملحة للأموال لإعادة توطين أولئك النازحين بسبب العنف، وأن جزءا كبيرا من الميزانية سيكون مطلوبا لإعادة بناء الممتلكات التي دمرت. ولكن عندما حاول منظمو الاجتماع المسير إلى المبنى حيث قيل أن كيبباكي وأودينغا كانا مجتمعين، لعرض الرسالة المفتوحة، ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع كوسيلة لتفرقة الحشد. وكانت أفعالهم تذكرة محزنة بفظاظة الحكومة الكينية تجاه المواطنين الذين زعمت أنها تمثلهم: وكانت العجرفة والازدراء ملموسين.

وكان هلع الناس وهم يهرولون، والغاز المسيل للدموع الذي يخز العيون ويحرق الرئات، والشرطة التي تطارد الناس عبر المتنزه وهراواتهم في وضع الاستعداد جميعها ردا على الممارسة السلمية للحقوق الديموقراطية - تذكرة محزنة لي بعقود من الاعتداءات المماثلة من قبل السلطات، وبأن ذلك يحدث ذلك ثانية، أن تتلقى الشرطة أوامر من الحكومة نفسها التي تجمع الكثيرون منا ابتهاجا لتوليها مقاليد السلطة في المكان نفسه قبل خمس سنوات، كان أمرا محبطا بشدة. وكان الشيء المشير للكآبة على حد سواء حقيقة أنه، عندما انتخبت هذه الحكومة، تعهدت بالتغيير الحقيقي واحترام الحقوق نفسها التي كانت تنكرها الآن.

وذكرتني أحداث صباح ذلك اليوم – بل أحداث الانتخابات كاملة والسنوات الست ما بين العامين 2002 و 2008 – بأن الحيز الديموقراطي لا يمكن أبدا اعتباره أمرا مسلما به. لا بد دائما من الدفاع عنه ضد أولئك الذين يجمعون المال والسلطة لأنفسهم على حساب شعوبهم والصحة طويلة الأمد للدولة والبيئة التي تعتمد عليها. وجعلتني أفكر مليا بشأن العواقب الوخيمة عندما يثير الساسة التنافس بين الدول المجهرية، وكيف أن هذه التمزقات في نسيج الدولة القومية نادرا جدا ما يجري إصلاحها من قبل القيادة الحقيقية. كما رسخت اعتقادي أيضا بأن أولئك المعنيين بالحوكمة الرشيدة، والذين يؤمنون بأن القادة يجب عليهم خدمة شعبهم المعنيين بالحوكمة الرشيدة، والذين يؤمنون بأن القادة يجب عليهم خدمة شعبهم المعنيين أبدا أن يستسلموا.

## احتضان الدول المجهرية

في تاريخ أفريقيا الحديث، ربالم تُبذل أي محاولة حقيقية لخلق ثقافة وطنية شاملة، مستمدة من ثراء الدول المجهرية الكثيرة داخل الحدود الوطنية، كما حدث في جنوب أفريقيا ما بعد التمييز العنصري. وإدراكا منهم للتعقيدات الاستثنائية لتاريخ البلد، والقوى العنصرية المحركة الحالية والسابقة، والتفاوتات الاقتصادية، والتنوع المناخي والجغرافي، فقد اختار زعماء جنوب أفريقيا إسقاط العلامات العنصرية وعقلية الفصل العنصري السخيفة التي كانت جوهرا لنظام التمييز العنصري لمصلحة احترام مفهوم هوية الدولة المجهرية للشعب داخل الحدود للدولة المجهرية كضمان للحقوق الديوقراطية الأساسية.

«من خلال أفعاله، أوضح مانديلا أن احترام مظهر أساسي لثقافة دولة مجهرية لا يـؤدي بالـضرورة إلى تجزئـة أو إضعاف الدولة الكبيرة، بـل يحكن بدلا من ذلك أن يعمل على تقويتها»

المؤلفة

وفي مطلع التسعينيات من القرن العشرين، لم يكن مصير جنوب أفريقيا واضح المعالم إلى حد بعيد. فقد قسمت سياسة التمييز العنصري الدول المجهرية للبلد إلى أوطان قبلية في سياسة صريحة لإحباط تكوين معارضة جنوب أفريقية موحدة. وكان يمكن للبلد، ما بعد التمييز العنصري، أن ينحدر ويتحول إلى دولة طائفية، منقسمة عنصريا ومفتتة عرقيا. وكانت مثل هذه المخاوف حقيقية في الفترة التي سبقت انتخابات العام 1994 التاريخية وبعدها بقليل.

وترجع حقيقة أنه لم يكن هناك عنف واسع الانتشار إلى حد كبير إلى رؤية والتزام نيلسون مانديلا، الذي ظل يشير إلى جنوب أفريقيا، منذ أن أُطلق سراحه من السجن، بأنها «دولة قوس قزح». وتحاشى هو وزعماء المؤتمر الوطني الأفريقي أي احتكام إلى العرقية على الرغم من استفزازات الأحزاب التي تقوم على الأفريقانية (\*) وحزب إنكاثا للحرية الذي ارتبط اسمه بالزولو. ويبدو أن المؤتمر الوطني الأفريقي منظم، كما أعتقد أن كل الأحزاب السياسية يجب أن تكون، حول مجموعة من المبادئ والقيم بدلا من الجنس، أو العرقية، أو عبادة الفرد المتركزة على أحد القادة. وقد وجد نيلسون مانديلا وزملاؤه الوسائل الرمزية والواقعية معا للإقرار بأن الدول المجهرية لجنوب أفريقيا متساوية، في الوقت الذي ينشئون فيه بيئة يمكن فيها تشكيل هوية وطنية أيضا. وهذه تجربة آمل أن تنجح على المدى الطويل.

وفي العام 1995، عندما كان مقررا أن تستضيف جنوب أفريقيا كأس العالم للعبة الرغبي، وجد الرئيس مانديلا فرصة لربط البلد معا بعد عقود من الانقسام العنصري. وبالنسبة إلى كثيرين في ذلك الوقت، كان هذا سيبدو محالا. فقد كانت السنوات التي تلت النهاية الرسمية للتمييز العنصري، وأدت إلى انتخابات العام 1994 سنوات صعبة. اندلعت أعمال عنف عرضية بين مؤيدي المؤتمر الوطني الأفريقي وإنكاثا في أرجاء البلد، بينما سعى الانفصاليون البيض، أمثال يوجين تير بلانش وحركة المقاومة الأفريقانية (AWB)، إلى إثارة الفوضى دفاعا عما أسمته حركة المقاومة الأفريقانية «القبيلة البيضاء»، من خلال حملة تفجيرات وغزو للوطن القبلي أيضا.

<sup>(\*)</sup> الأفريقانيون (Afrikaners) هم جماعة عرقية من المستوطنين الهولنديين (وجماعات عرقية بيضاء أخرى) الذين يعيشون في جنوب أفريقيا والذين حكموا البلاد منذ العام 1948 حتى العام 1994 من خلال «الحزب الوطني». [المحررة].

كانت لعبة الرغبي في جنوب أفريقيا شديدة الاستقطاب آنذاك: كانت اللعبة والفريق الوطني (السبرينغبوكس) Springboks كلاهما مرتبطا رتباطا وثيقا بالهوية الأفريقانية. وكان معظم السود يمقتون هذه الرياضة والفريق بحماس مساو، فاختاروا متابعة كرة القدم ولعبها. ومع ذلك، فقد عقد الرئيس مانديلا عدة اجتماعات مع قائد الفريق، والمسؤولين عن اللعبة، وأنصاره، وشجعهم جميعا على النظر إلى البطولة على أنها فرصة لجنوب أفريقيا لاحتضان المستقبل بدلا من اتخاذها سببا للمزيد من الانقسام والاستقطاب. وأعلن الرئيس شعار «فريق واحد، بصوت عال، وشدد على الترويج له بقوة. ومع تقدم السبرينغبوكس في البطولة، ازدادت الإثارة في البلد بشأن حظوظ الفريق، حتى بين الأغلبية السوداء.

وعندما بلغ الفريق النهائي، ارتدى الرئيس مانديلا القميص ذا اللونين الأخضر والذهبي وقبعة السبرينغبوكس وسار بخطى واسعة إلى داخل الملعب قبل المباراة لمصافحة الفريق الأبيض كاملا. وبعد لحظة من صمت الذهول، أخذ الجمهور الضخم – وكان جميعه تقريبا من الأفريقانيين – في التصفيق. وعندما فازت جنوب أفريقيا بالمباراة، عاد الرئيس مانديلا إلى الملعب، وكان لايزال يرتدي ألوان الفريق، وقدم كأس البطولة إلى فرانسوا بينار، قائد الفريق. «أشكركم على ما فعلتم من أجل بلدنا»، نُقل عن الرئيس قوله. ورد بينار: «نشكركم على ما فعلتموه».

وأثبتت إياءة الرئيس مانديلا هذه أنها نقطة تحول لدولة فتية، ما بعد التمييز العنصري؛ و«حققت معجزات» لجنوب أفريقيا، كما قال رئيس الأساقفة ديزموند توتو. وروى بينار نفسه كيف أنه في الشوارع ليلة انتصار السبرينغبوكس «للمرة الأولى تجمع الشعب كله وتعانقت جميع العرقيات والديانات». وروى عضو آخر في الفريق، جوست فان دير فيثويزن: «رؤية نلسون مانديلا... والتفكير بشأن ما فعله الرجل من أجل هذا البلد، والآن وعلى حين غرة نحن أيضا فعلنا شيئا ما من أجل هذا البلد. إنه درس حقا للجميع، أن نتمكن من فعل أشياء معا»(1).

وأقر الرئيس مانديلا بأن الدولة الصغيرة والدولة الكبيرة كلتيهما شيء مهم، وأن الثقافة لها دور أساسي في خلق هوية تتخطى الحدود القومية. وبانحيازه الصريح إلى الرغبي، فإن هذا الرجل وحده – الذي كان رئيسا لعام واحد فقط، وكان قد تحرر من السجن منذ خمسة أعوام فقط – لم يتحد فقط نظراءه السود، الذين

عانوا كثيرا جدا في ظل اضطهاد البيض، للإقرار بأنهم أيضا مكن أن يشعروا بالفخر بإنجاز فريقهم الوطني. بل بين أيضا أن حب الأفريقانيين للرغبي كان تعبيرا عن ثقافة البيض في الوقت نفسه الذي فك فيه ارتباطهم الحصري بهذه اللعبة.

ولم يكن القصد تكريم ثقافة الأفريقانيين لكونها أفريقانية، ولكن لتحويل الرغبي من رمز لحصرية وهيمنة إحدى الجماعات على البقية قاطبة داخل احتفال مفخرة وطنية، وبهذه الطريقة استيعاب أقلية انفصالية داخل الأغلبية. ومن خلال أفعاله، أوضح مانديلا أن احترام مظهر أساسي لثقافة دولة مجهرية - في هذه الحالة، حب الرغبي - لا يؤدي بالضرورة إلى تجزئة أو إضعاف الدولة الكبيرة، بل يكن بدلا من ذلك أن يعمل على تقويتها.

## إعادة تصور المجتمع

عكن للمبادرات المدروسة جيدا والمخطط لها بعناية، كمبادرة مانديلا التي توحد المجتمعات، وتشجع الحوار، وتحقق المصالحة طويلة الأمد أن تتيح للأفارقة الارتقاء فوق الأساليب السياسية التنافسية والتافهة غالبا على مستوى الدول الكبيرة ومعالجة المشكلات الأكبر الملحة التي تواجه الدولة القومية.

وهـذا لا يعني أن العرقيـة لا وجود لها، أو أن أفريقيا لـن تضطر إلى معالجة مشـكلات الهويـة «القبليـة» والقومية العرقيـة التي توجد مسـتقلة عن المكائد السياسـية. لكن الـدول المجهرية المختلفة سـتكون أكثر أمنا بكثـير، ومن المرجح لهـا أن تزدهر، إذا ما سـلمت بمـن تكون، وفي الوقت ذاته عملـت معا. وفي رأيي، أنـه من الـضروري أن يتبنى مواطنـو أفريقيا وقادتها إحياء ثقافـات ولغات وقيم دولهـم المجهريـة، وبعد ذلك الإتيـان بأفضل ما فيها إلى الطاولـة - وأعني بذلك، الدولة القومية. وبهذه الطريقة، يمكن خلق هوية وطنية أو هوية تتخطى الحدود القومية، لتكون ذات نظرة مسـتقبلية وترتبط بالاحتياجات المعاصرة، وتكون ذات أساس آمن في تراث الشعوب الأفريقية.

وبهذه الطريقة ستصبح الدول القومية الأفريقية، التي لا تعني الآن بالنسبة إلى كثيرين سوى مصدر للوثائق الضرورية، كجواز سفر وبطاقة الهوية، ممثلة لتنوع شعوبها المتميزة وإنجازاتها على نحو أشمل. أي شيء أقل من ذلك سوف يديم

الاستئصال الثقافي الذي خلف ملايين الأفارقة المحدثين مفتقرين إلى الهوية الذاتية، والثقة بالنفس، ومعرفة الذات، وبالتالي القدرة على تولي مسؤولية حياتهم. وسوف يؤدي الإخفاق أيضا إلى نوع من العنف الذي عادة ما يرى في أفريقيا.

ومن المهم الإقرار بأن صعوبة هذا التحول لما يعنيه أن تكون أفريقيا لا يمكن الاستخفاف بها. وحتى إن كانت حدود الدول الكبيرة قد وضعت الأساس للصراع، ولم يكن للأفارقة أي رأي في ترسيم حدود بلادهم، فإن الدول الكبيرة التي ورثها الأفارقة حقيقة مسلم بها الآن. ومنذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، اتفق القادة الأفارقة على قبول الحدود التي رسمتها القوى الاستعمارية. وضمن هذه المعايير، لا بد للأفارقة من إعادة تكوين دولهم، على الرغم من حقيقة أنهم لم يسموها، وأن السكان غالبا ما لا يتقاسمون لغة مشتركة أو إرثا مشتركا. الأفارقة لا يستطيعون تغيير الماضي؛ ويستطيعون فقط إدارته وتقرير المستقبل.

والواقع أن من بين المهام ذات الصلة إعادة تصور ما يعنيه أن تكون مجتمعا – سواء كان دولة مجهرية أم شبكة من الدول المجهرية التي تكون بلدانا، وأقاليم، والقارة ،فسها. وعندما تصبح الدول أكثر تكاملا داخل الاقتصاد العالمي، سوف يزداد الضغط لتوسيع التكتلات السياسية والاقتصادية الفعالة – كما في أفريقيا الشرقية والجنوبية وشرق وجنوب آسيا – على نحو قد تتوقف عنده الحدود الوطنية عن أن تكون على هذا القدر من الأهمية. فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت أفريقيا موحدة في المستقبل أسوة بالاتحاد الأوروبي، فعندئذ، وعلى الرغم من أن مشكلاتها سوف تستمر، لن تكون الحدود إحداها.

ومن المؤكد أن بعض البلدان الأفريقية – وخصوصا، على سبيل المثال، تنزانيا والسنغال تحت حكم الرئيسين جوليوس نيريري وليوبولد سنغور – قد عملت عن عمد ووعي من أجل دولة قومية أكثر تماسكا بواسطة التقليل من أهمية هوية الدول المجهرية. وقاد نيريري من خلال السياسات التي أكدت على أهمية أن تكون تنزانيًّا. وقد فعل هذا على الرغم من عدم التجانس التنزاني؛ فالبلد يضم أكثر من 120 دولة مجهرية. كما شدد نيريري على أهمية التحدث بلغة واحدة – السواحيلية – أكثر من جميع اللغات الأخرى لتوحيد البلد. والنتيجة حاليا هي أمة منسجمة بشكل رائع، وتوجهات «قبَلية» أقل بكثير مما يوجد

في الأجزاء الأخرى من أفريقيا. وهذه تجربة سـوف تكون ديمومتها محل اختبار بمرور الوقت، وتتوقف على القيادة المستقبلية للبلد.

وتنزانيا هي أحد النماذج، ولكن يمكن أن تكون هناك غاذج أخرى تتبنى هوية الدول المجهرية. ولا أشك في أنه لو أن مؤتمرا كان قد عُقد في بداية الاستقلال في كينيا للدول المجهرية الاثنتين والأربعين، وتفاوضوا جميعا بشأن دستور اتفقوا بموجبه على التعايش والعمل معا، في الوقت الذي يحترمون فيه مجموعة من الحقوق المتفق عليها، ربا لم يحدث العنف الطائفي الذي دمر كينيا بشكل منتظم منذ ذلك الحين. وبدلا من ذلك، فقد هون القادة الكينيون كغيرهم في أنحاء أفريقيا، في آن واحد ما يعنيه أن تكون دولة مجهرية متميزة، وغالوا في التأكيد على – واستمروا في استغلال للحدود الواقعية والمتخيلة بين المجتمعات. ومن المؤكد أن بعض الناس يعتقدون أنه من خلال عملية غمر الجنسية المجهرية للمرء فهم يحاربون «القبَلية». وفي تصوري أن هذا هو النقيض حقا. والحقيقة المجردة هي أن أكثر من قرن قد مضى منذ أن بدأت السلطات الاستعمارية، ومن بعدها القادة ما بعد الاستقلال في إجبار الأفارقة بيات جاوز دولهم المجهرية، وبدلا من دفنها فقد رسخت «القبلية».

من غير القانوني في رواندا اليوم تعريف المرء نفسَه بأنه من الهوتو أو التوتسي. وعلى الرغم من أنني أتفهم تماما لماذا أرادت الحكومة إنهاء التمييز العرقي بعد أهـوال الإبادة الجماعية في العام 1994، فالحقيقة أنه على الرغم من أن الأفراد قد لا يعلنون عن هويتهم، فمن المؤكد أنهم يعرفون ما إذا كانوا من الهوتو أم من التوتسي. يمكن كبت هذا النوع من الدافع لتعريف الـذات فترة محدودة فقـط. ففي الوقت الـذي قد يبدو فيه أن «علامة» الدولة المجهرية قد مُحيت، فمن غير الممكن القضاء عليها حقا. وسوف تضطر إلى التعبير عن نفسها بطريقة ما أو بأخرى. إن هوياتنا المختلفة هي جزء من تنوع طبيعي. وبدلا من محاولة الجميع المستحيلة لأن نصبح أن نكون الشيء ذاته، لا بد لنا أن نتعلم تقبل تنوعنا. والحقيقة أن البشر أقوى بهذا التنوع. ومن المؤكد أن أملي المتقد هو ألا يندلع والحقيقة أن البشر أقوى بهذا التنوع. ومن المؤكد أن أملي المتقد هو ألا يندلع الحيلولة دون ذلك سوف تتوقف بشدة على ما سيفعله أو ما لن يفعله القادة السياسيون المتنافسون.

ويتحرك الاتحاد الأوروبي في اتجاه واعد: توحيد دوله القومية الفردية في دولة قومية أكبر. وبقدر ما يقر به الاتحاد الأوروبي من تعدد الثقافات والبلدان المختلفة داخل هيكله السياسي الأوسع، ويحاول بنجاح تقريبا التوفيق بين الدوافع والاهتمامات المتنوعة للمجتمعات، يمكن للدول الأفريقية، أيضا، الإقرار بالطبيعة المركبة لدولها القومية وأن تفعل مثل ذلك. ومن الواضح أنه لتحقيق تماسك أكبر داخل الدول القومية، فسوف يتعين على القادة السياسيين الأفارقة تكريس الوقت، والطاقة، والموارد لضمان الحرية الشاملة، والأمن، والتوزيع العادل للأصول.

وقبل كل شيء، يجب على النخب – الـ 10 إلى 20 في المائة من السكان الذين يتحدثون لغة القوة الاستعمارية السابقة، ويتبنون الثقافة الغربية على أنها ثقافتهم – أن تكون أكثر ارتباطا بالرغبات الحقيقية للـ 80 في المائة الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم إيغبو أو يوروبا أولا، ونيجيريون ثانيا؛ أو ليو أو كيكويو أو ماساي، وكينيون ثانيا؛ أو دينكا وفور أولا، وسودانيون ثانيا. والنُخب بحاجـة إلى إدراك أن معظم الأشخاص العاديين الذين تم إعدادهم، من قبـل الجامعات في الداخل أو الخارج، لقيادتهم لاتزال تربطهم علاقات أسرية أقوى من ارتباطاتهم بالمكان الذي يعيشون فيه بجيرانهم. لقد كانت الارتباطات بالأسرة والجنسية الإقليمية في بعض الأحيان الوسيلة الوحيدة التي يمكن للأفراد بواسـطتها التغلب عـلى الاجتثاث المضطرب لموروثاتهم منذ الاسـتعمار. ولكن مثلما يمكن للمرء أن يكون ويلزيا وبريطانيا أو تاميليا وهنديا في آن واحد، يمكن للأفارقة، أيضا، أن يظلوا أفرادا موالين لدولة مجهرية ومواطنين موالين لدولة قومية معا. وهذا ما يجب أن يعنيه أن تكون فردا في بلد متعدد الثقافات ومتعدد العرقيات اليوم.

ولتأسيس هذا المفهوم، أعتقد أنها ستكون خطوة أساسية، وكاسرة للحواجز إذا ما أنشأت دولة ما منتدى لممثلي الدول المجهرية التي يمكن دمجها في هياكل الحكم للدولة الكبيرة. وهكذا يمكن غرس الشعور بالمسؤولية الجماعية بين المواطنين في أنحاء البلد. وسوف يقوم الممثلون بتجميع ومناقشة والاتفاق على مجموعة من الإجراءات ليس فقط لفائدة دولتهم المجهرية، بل والمجتمع الأكبر أيضا. ويمكنهم الاعتماد على الموروثات الأصلية للنزاهة، والعدالة، والمداولة، والتمثيل. وقد يتخذ هذا، على سبيل المثال، شكل جمعية أشبه بالأمم المتحدة أو مجلس الشيوخ الأمريكي

- حيث تكون جميع الدول المجهرية ممثلة بالتساوي، بصرف النظر عن عدد المواطنين لديها. ويلتقي أعضاء الجمعية كأنداد، ويناقشون شؤون الدولة والكيفية التي يجب أن ترتبط بها الدولة بالدول الأخرى من أجل المصلحة العامة للإقليم.

وسوف تكون قيمة مثل هذا المنتدى هي وجود هيئة حكومية يكون غرضها المعلن التأكد من أن كل المجتمعات تشعر بأن لها حصة وصوتا في الكيفية التي يدار بها البلد؛ وأنه بصرف النظر عن مدى صغرها، فهذه الدول المجهرية تعلم أن حقوقها سوف تحترم، وأن سلامتها ستكون مضمونة. وهنا يمكن حل بعض من أكثر المشكلات إلحاحا والتي ظلت معلقة زمنا طويلا: ماذا يعني «الإنصاف»؟ كيف يجب حل المنازعات على الملكية والتي تأججت منذ بداية الحقبة الاستعمارية؟ كيف ستحمي الدول والمجتمعات غاباتها ومستجمعات أمطارها في الوقت الذي لاتزال تعمل فيه على تمكين التنمية؟ وبهذا المنتدى، سوف تكون الضوابط والموازين ذات ثقل ويعاد ترتيبها باستمرار. وسوف يحفظ معتقدا أساسيا غالبا ما تتجاهله الدول المتقدمة عندما تفرض الديوقراطية على الدول النامية: أن الديوقراطية لا تتعلق فقط بشخص واحد يحصل على صوت واحد؛ فهي تتعلق بالتمثيل والاحتواء الفعال.

وبالنسبة إلى كثير من المجتمعات الأفريقية – التي جُزئت بواسطة الاستعمار، والتدخل فيها إبان الحرب الباردة، والتي مزقتها عقود من المحسوبية والشقاق العرقي، وأثقل كاهلها التخلف زمنا طويلا جدا، ولديها عدد قليل جدا من الآليات للمساءلة الحكومية – فسوف يتيح هذا المنتدى الفرصة لازدها ديموقراطية حقيقية. وسوف يتطلب التحول الذي أتصوره من المواطنين مواجهة الحقيقة بشأن أصل «المصادمات القبلية». سوف يتوقف أيضا على القادة ذوي المبادئ الذين يتوقفون عن اللعب بالورقة «القبلية» للتشبث بالسلطة (نظرا إلى السلبية المرتبطة بدراقبائل» و«العرقية» في أفريقيا، فليس بالمستغرب أن نجد أفارقة يفضلون استخدام أسمائهم المسيحية بدلا من أسمائهم الأفريقية، أو استخدام لغة أجنبية، في محاولة لإخفاء هويتهم).

ولدفع هذه الأفكار قدما، ففي أسرهم ومن يومهم الأول في المدرسة فصاعدا، يجب تعليم الأطفال الأفارقة أن أهالي بلدهم مختلفون، ولكن بسبب الإرث التاريخي لأفريقيا فهم في حاجة إلى العمل معا. وفي المدارس والجامعات، يجب

تشجيع الطلاب على التعلم على نحو أكثر شمولية بشأن ثقافات الدول المجهرية الأخرى داخل الدولة الكبيرة. وسوف تتيح هذه التدابير إمكانية خلق نخبة جديدة ليست متحزبة على هذا النحو الضيق، وإمكانية تنشئة قادة لديهم ليس فقط معرفة أكبر ببلادهم، بل ومسؤولية أكبر تجاه كل الدول المجهرية لبلد ما وكذلك الدولة الكبيرة.

والساسة في أفريقيا يعرفون أن هوية الدولة المجهرية مهمة. وهم عندما يقومون بحملة لا يخاطبون دولتهم المجهرية بلغة (لغات) الدولة الكبيرة، والتي غالبا ما تكون لغة السيد الاستعماري السابق. وغالبا ما يكونون حريصين على التحدث إلى الدول المجهرية الأخرى بلغاتهم الأم – ولو بكلمات قليلة فقط مثل «مرحبا» أو «كيف حالك؟»، لكن اهتمامهم بتلك اللغة يكون سطحيا؛ فهم يحاولون تهلق الشعب أملا في الحصول على تأييده في صندوق الاقتراع. والمطلوب هو اعتراف حقيقي من قبل القادة بأن الدول المجهرية تثمن جوانب من هويتهم لايزالون علكونها، كلغاتهم.

## التحدث باللغات الأم

اللغة مكون مهم للثقافة ووسيلة أساسية لربط الدولة المجهرية. وفي كثير من الدول الأفريقية أثناء الإدارة الاستعمارية، كان الممثل المحلي للحكومة أحد السكان الأصليين. وكان يتحدث لغة الدولة المجهرية، وكذلك اللغة الأوروبية للإدارة، ويترجم بين السكان المحليين والمديرين الأعلى مستوى، الذين كانوا مواطنين يتبعون القوة الاستعمارية. وإحدى تركات الحقبة الاستعمارية هي أنه في كثير من الدول الأفريقية، تدار نظم الحكم، والعدالة، والتعليم باللغات الأجنبية، كما في معظم وسائل الإعلام.

وحتى وإن كان قد تم اعتماد لغة وطنية أخرى، كالسواحيلية في حالة كينيا، فالأغلبية العظمى من السكان القرويين لا يتحدثونها أو يفهمونها بطلاقة. واعتقادي أن إنكار حق شخص ما في القدرة على التواصل مع حكومته، على المستوى المحلي على الأقل، هو أحد أقوى أشكال التمييز، بل هو في الواقع وسيلة للاضطهاد والإقصاء.

ومعظـم النُخب الأفريقية تتحدث وتدير بإحـدى اللغات الأجنبية التي تنطق وتقرأ فقط بواسـطة أقلية صغيرة جدا ولا تفهم على الإطلاق من قبل أغلبية كبيرة من شعوبها. وتتواصل النُخب مع بعضها البعض باللغات الرسمية، وهي الأوروبية، كالإنجليزية والفرنسـية، أو اللغات الوطنية، كالسواحيلية. وقواعد النحو والصرف، والنطق، وتركيب الجملة لديهم لا تكون بمسـتوى متحدث من السـكان الأصليين. ومـع ذلك، فنظـرا إلى أن أولئك الذين يتحدثون معهـم يتحدثون أيضا بغير إتقان، فهم لا يعرفون أنهم يرتكبون أخطاء. وعلى العموم، فلا النُخب ولا الجماهير تعرف فهم لا يعرفون أنهم يرتكبون أخطاء. وعلى العموم، فلا النُخب ولا الجماهير تعرف اللغات الأم كل منها للآخر، ونادرا ما نبذل جهدا لتعلمها. ونتيجة لذلك، فلدينا مدى محدود للغاية للقدرة على نشر أفكارنا، أو الاستماع إلى أفكار الغير.

وبالنسبة إلى معظم الشعب، وبخاصة في المناطق الريفية، لايزال ممثل الحكومة المحلية واجهة حكومة الدولة القومية في حياتهم. وإذا لم يسمح للشعب بالتواصل، كحد أدنى، مع حكومتهم المحلية بلغاتهم الخاصة، يكاد الأمر يبدو كأنهم يعيشون في بلد أجنبي أو تحكمهم قوة أجنبية. ونظرا إلى أنهم لا يفهمون جيدا، إن لم يكن على الإطلاق، اللغة الرسمية أو الوطنية، فهم في الحقيقة مبعدون تماما عن هياكل الحكم لدولتهم. وحد اللغة الفاصل هذا وسيلة حاسمة لإبعاد الحكومة عن شعبها بشكل أكبر. وفي أنحاء أفريقيا، وسيلة حاسمة لإبعاد الحكومة عن شعبها بشكل أكبر. وفي أنحاء أفريقيا، يتحدث مديرو بلد ما إلى أنفسهم، في حين أن أولئك الذين يحكمون باسمهم لا يفهمونهم. وقد يصفق الشعب عقب حديث من قبل شخص ما في السلطة، ولكن في معظم الأحوال، لا يفهمون ما يكفي مما قاله أو قالته لإدراك معناه أو ملته بالموضوع. وإذا كانت الدولة تدار بواسطة مجموعة من الأشخاص التي لا تستطيع كتلة من المواطنين فهمها، وعندما يخاطب قادتها أنفسهم فقط، فكيف يمكن لها أن تمضى قدما؟

ويجب أن يكون لدى الدول المجهرية الفرصة للتواصل بشكل فعال فيما بينها، عن طريق التعلم في المدارس القراءة والكتابة بطلاقة بلغاتهم الأم؛ وبالمثل، يجب أن تتواصل الحكومة على المستوى المحلي مع الجنسيات المجهرية بلغاتها الخاصة. وإذا سمح للدول المجهرية بالتحدث بلغاتها ومخاطبتها بها أيضا، فسوف يشجع هذا الوطنية والارتباط بالحكومة، وبالأحرى الدولة القومية الأكبر.

أصرت حركة الحزام الأخضر دوما على أن يكون الأشخاص المشاركون في برامجها قادرين على التحدث بلغاتهم المحلية. والأساس المنطقي لحركة الحزام الأخضر هو أنه نظرا إلى أن الكثير من الكينيين، خصوصا أولئك في المناطق الريفية ذوي التعليم الرسمي المحدود، لا يفهمون اللغة السواحيلية تماما – وأقل من ذلك أيضا الإنجليزية – فغالبا ما يجلسون في صمت عندما تدار الاجتماعات بهذه اللغات. ويريد موظفو حركة الحزام الأخضر سماع رأي المجتمعات والتأكد من أنها تستطيع فهم ما تقوله حركة الحزام الأخضر، أيضا. وإذا لم يتحدث أي فرد من موظفي حركة الحزام الأخضر، أيضا. وإذا لم يتحدث أي فرد من موظفي حركة الحزام الأخضر اللغة المحلية، يطلب من شخص ما من المجتمع الذي يعرف اللغة الأم وكذلك السواحيلية أو الإنجليزية أن يترجم. ولاتزال مثل هذه الممارسة غير شائعة، حتى بين تلك المؤسسات التي تقوم بالعمل التنموي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والحقيقة أنها تتعرض للنقد أحيانا على أنها «تشجع القبلية».

وداخل أفريقيا، فأحد الاستثناءات البارزة لاعتماد الدول على اللغات الأجنبية هي جمهورية جنوب أفريقيا، التي أقرت بتنوعها بأن حفظت في دستورها ما لا يقل عن إحدى عشرة لغة رسمية - بما في ذلك السيتسوانا، والأفريقانية، والإنجليزية، والإيسيكوسا، والإيسيزولو. ومن خلال القيام بهذا، فقد أرست جنوب أفريقيا أساسا وطيدا يمكن أن تبني فوقه مجتمعا متعدد العرقيات يحترم تنوعه ويشجع الارتباط بالبلد ككل. وجنوب أفريقيا في وضع أفضلية نظرا إلى كونها بلدا ثريا نسبيا، وبناء عليه يمكنها تحمل امتلاك لغات متعددة يتم تعليمها وتمثيلها في الوثائق الرسمية. ولا يمكن التأكد مما إذا كانت تكلفة دولة كثيرة اللغات ومكونة من دول مجهرية قوية تفوق قيمتها الفوائد غير الملموسة لبلد يفهم ذاته في هذا الوقت، لكني أعتقد أنها جديرة بالرهان.

ولتشجيع التواصل على نحو أفضل بين الدول المجهرية لأفريقيا، يمكن للدول الأفريقية أن تقرر أن يدرس كل طفل لغته أو لغتها الخاصة في المدرسة حتى الصف الرابع أو حتى الثامن. وسوف يمكنهم هذا من قراءة الأدب، أو الإنجيل، بلغتهم الأم، مما يساعد ليس فقط على ضمان معرفة القراءة والكتابة، بل والإحساس بهويتهم من خلال لغتهم أيضا. وفي مستويات الصفوف الأعلى يمكن أن تأمر الحكومة بأن يتعلم كل طفل لغة واحدة أو حتى اثنتين من اللغات الدولية، وكذلك لغة إحدى

الدول المجهرية الأخرى. وبهذه الطريقة، سوف يعرف كل مواطن ثقافته الخاصة بشكل أعمق، ويكون قادرا أيضا على التواصل بشكل فعال مع نظرائه المواطنين في أي مكان آخر في بلده.

وفي نيجيريا، على سبيل المثال، على الرغم من التحدث بأربعمائة لغة، فنصف السكان تقريبا يتحدثون واحدة من ثلاث: الهوسا، أو الإغبو، أو اليوروبا. وهكذا، يكن لطفل من اليوروبا في نيجيريا تعلم اليوروبا بشكل جيد بما يكفي لقراءتها، وكتابتها، والتحدث بها بطلاقة، إضافة إلى الإغبو أو الهوسا، لغات أكثرية الدول المجهرية النجيرية الأخرى، أو لغة أخرى، يتم التحدث بها على نحو أقل شيوعا. وسوف يتعلم الإنجليزية أيضا. وفي السنغال، فالطفلة التي تنشأ على تحدث البولار، لغة دولتي البيول والتوكولور المجهريتين، يحكنها اختيار دراسة الولوف، لغة أكبر دولة مجهرية في السنغال و «اللغة المشتركة» للعاصمة، داكار. كما أنها ستتعلم الفرنسية، وإذا أرادت، الإنجليزية أيضا.

وفي كينيا، يمكنني تصور طفلة من الكيكويو تختار استراتيجيا تعلم الليو، نظرا إلى أن الليو هي ثالثة أكبر دولة مجهرية (بعد الكيكويو واللوهيا). وبما أن الكيكويو يستطيعون فهم الكامبا، فسوف يوسع تعلم الليو أفق طفلة الكيكويو ومراجعها الثقافية، حتى أنها ستكون مرتاحة في ولاية نيانزا على شواطئ بحيرة فيكتوريا، كما هي في نييري بالمرتفعات الوسطى. وبالمثل، فإذا سارت كمراهقة أو بالغة إلى داخل إحدى الأسواق في كيسومو، ووجدت أغلبية الناس يتحدثون الليو، فلن تشعر بالغربة، حتى إن كانت قد نشأت ككيكويو. ويمكنها زيارة مطعم محلي وطلب طعام محلي، ولن يشعر أحد بالحرج من أن الطعام ليس من الصنف الذي يقدم في فنادق هيلتون أو في نيويورك، لكنه أصلي بالنسبة الما الإقليم – وطعام حسن كأي طعام آخر. وسوف تُثري الخبرة حياتها؛ وسيدرك المجتمع المحلي أن أحد الكيكويو قد بذل جهدا لفهم واقعه الثقافي واللغوي؛ وسوف تكون قد عُززت إمكانيات التعاون المشترك. وسوف ينطبق الشيء ذاته على شخص ما نشأ في الريف السنغالي على تحدث البولار وقضاء الوقت في داكار؛ أو أحد اليوروبا من جنوب غرب نيجيريا مسافر إلى، أو حتى مستقر في، داكمر؛ أو أحد اليوروبا من جنوب غرب نيجيريا مسافر إلى، أو حتى مستقر في، الشمال الذي يتحدث الهوسا.

ورما تكون المجتمعات الأصغر أقل حظا، نظرا إلى أن الأطفال وآباءهم قد يقررون أن تعلم لغة تخص دولة مجهرية أكبر أكثر نفعا. ومع ذلك، فقد يكون هذا فرصة لتنسيق سياسي ولغوي أكبر داخل أو بين الدول المجهرية التي يمكن أن تمكن المجتمعات من الترابط للتعبير عن هويتها على نحو أكثرية فاعلية.

وإذا ما تم إزساء مثل هذه السياسات في أفريقيا، فستكون لديها إمكانية الربط بين الدول ليس فقط من خلال تشجيع اللغات الوطنية أو الرسمية التي لا يعرفها الناس جيدا، ولكن لأن الدول المجهرية الواثقة بنفسها سوف تقوم بتطويرها، باستخدام ثقافاتها ولغاتها الخاصة. ومن المؤكد أنه من المرجح أن المعرفة الأوسع باللغات قد تشجع الناس على السفر والاستقرار في أماكن أخرى، وهو ما يمكن، كما فعل في الماضي، أن يؤدي إلى الصراع مع المجتمعات المحلية؛ لكنه من المرجح أيضا أن إحساسا أكبر بالذات سوف يجعل الأفراد أكثر إبداعا وثقة بالنفس داخل مجتمعاتهم الخاصة، ومن المرجح بشكل أقل أن يكونوا عدائيين تجاه الدخلاء. والواقع أن هذا الحراك يمكن أن يوجد تماسكا أكبر، نظرا إلى أن أفراد الدول المجهرية لن يوجدوا في أوطانهم التقليدية فقط. ويمكن أن يساعد هذا في الحد من التمييز العرقي، الضمني أو الصريح، لكثير من الأحزاب السياسية الأفريقية. ومثل هذه «البوتقات» للدول المجهرية هي المعيار بالفعل في العواصم الأفريقية.

وإحدى الطرق غير المكلفة نسبيا والمباشرة للتواصل في أفريقيا تكون عبر الراديو. في التسعينيات من القرن العشرين، رفض الكثير من الدول الأفريقية الترخيص لمنافذ وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك محطات الراديو. وقاموا بإبعاد الأصوات المعارضة عن وسائل الإعلام أو استخدام محطات التلفاز والراديو التي تديرها الدولة في جهود دعائية. ومنذ ذلك الحين، وكجزء (وإن كان بطيئا في أغلب الأحيان) من إفساح حيز ديوقراطي، أصبحت وسائل الإعلام أكثر تحررا وتنوعا في أفريقيا بشكل ملحوظ. وتراجعت حدة الاحتكارات الحكومية، وأوجد التواصل عبر الإنترنت والفضائيات قنوات جديدة للإعلام والرأي.

وفي رأيي، أن الراديو المحلي وسيلة بالغة الأهمية للدول المجهرية لإصلاح لغاتها وثقافاتها، وكذلك إحداث تماسك أكبر للدولة القومية. ولا يستطيع الشعب الاستماع إلى الخبر والرأي الوطني فحسب، لكنه يستطيع على نحو متزايد إيجاد

برامج إذاعية بلغته الأم. ويشير بعض النقاد على نحو صحيح إلى أن الراديو المحلي يمكن استخدامه لتعزيز الكراهية والتحريض على العنف. وكانت هذه هي الحال في رواندا في العام 1994، عندما نشيط راديو وتلفاز ميل كولينز الحر في دعوة الهوتو إلى قتل التوتسي والمعتدلين من الهوتو. وفي كينيا في العام 2008، وجهت اتهامات إلى مقدمي البرامج باللغات المحلية بتضخيم التوترات العرقية.

وعلى الرغم من هذه الأمثلة المؤلمة، لا يكمن الحل في إغلاق هذا السبيل للتواصل وإغلاق كل محطات الراديو باللغة المحلية. فمواقف أولئك الذين يتحدثون في الميكروفونات بالاستديوهات هي التي في حاجة إلى المعالجة. ويمكن النظر في قواعد السلوك لوسائل الإعلام الوطنية والتشريع الذي يحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف لضمان استخدام هذه المنافذ للإعلام والشرح، وليس لإذاعة الأحاديث الصاخبة لزعماء الدهماء والمتعصبين. ومن المؤكد أن الخطر يكمن في إمكانية استخدام هذه المتابئ القيادة لإسكات الأصوات المعارضة، لكن وسائل الإعلام يمكن أن تكون فاعلة في هذا المجال: على سبيل المثال، بإشراك الحكومة في حوار حول سلوك وسائل الإعلام، وذلك لتجنب الإساءة إلى حرية التعبير بالسيطرة الحكومية الزائدة.

كان أحد الأفراد الذين كانوا سيستفيدون من توسع الراديو باللغة المحلية هي أمي، التي توفيت في سن الرابعة والتسعين قبل ثلاثة أشهر فقط من افتتاح أول محطة راديو إف إم بلغة الكيكويو. وكانت ستحب الاستماع إلى تلك المحطة التحدث إليها بلغة كانت ستفهمها. وكما يمكن أن يفعل لملايين الأفارقة الآخرين، وخصوصا الكهول وأولئك الذين لا يطلعون على الصحف أو يشاهدون التلفاز، كان ذلك سيفتح عالمها ويثريه. ذلك ما كنت أود أن أراه يحدث من أجل الملايين مثلها عبر أفريقيا.

# ملكية الأرض: أرض من تكون، بأي حال؟

معدل التمدين في أفريقيا هو الأعلى في العالم، مع تضاعف عدد سكان المدن كل عشرين عاما<sup>(1)</sup>. ولقد التهميت المدن والأحياء الفقيرة الممتدة عشوائيا مساحات شاسعة من الغابة والأرض الزراعية. وعلى الرغم من ذلك، فمعظم الأفارقة لايزالون قرويين ومعتمدين بشكل مباشر على الأرض في الحصول على دخلهم. وبالإضافة إلى ذلك، كثير من البلدان الأفريقية لديها أعداد كبيرة من السكان من الرعاة، ومعظمهم لم يعد يستطيع الهجرة عبر الرعاة، ومعظمهم لم أو الجمال على نحو ما أو الماعز، أو الخراف، أو الجمال على نحو ما كانوا يفعلون قبل إنشاء الحدود الوطنية وشراء، وبيع، وتسييج الأرض. ومع بداية التغير المناخي، فمن المرجم للأرض الصالحة للزراعة أو الرعى فمن الأبيار،

«من غير المقبول أن تظل ملكية الأرض واستغلالها السبيل الأوحد لأن تصبح ثريا في أفريقيا في القرن الحادي والعشرين»

المؤلفة

أن تصبح أغلى ثمنا أيضا. وطبقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، فتدهور الأرض أمر خطير في اثنين وثلاثين بلدا أفريقيا، وقد تعرضت 65 في المائة من أرض القارة الصالحة للزراعة للضرر<sup>(2)</sup>.

وعبر معظم أفريقيا، تظل ملكية الأرض وتوزيعها من المشكلات الحساسة. وفي كثير من الدول قامت الحكومات الاستعمارية بتشريد أعداد كبيرة من الأفارقة الأصليين قسرا لإفساح الطريق للمستوطنين الأوروبيين. وعندما وصلت السلطات الاستعمارية، أتت معها أيضا بمفهوم ملكية الأرض الذي كان غريبا على معظم القارة الأفريقية. وأصروا على أن تخضع الأرض للسيطرة بواسطة صك ملكية، وعندما كانت هذه الصكوك تمنح، كانت السلطات تقدمها فقط إلى «رب الأسرة»، الذي كان رجلا. بينما جرت العادة على ألا تكون الأرض مملوكة لفرد بل للأسرة أو المجتمع. حرمت القواعد الجديدة النساء من حقوقهن، فما عاد لهن حق في الأرض لكنهن، بدلا من ذلك، كان لهن الحق في استخدام الأرض برضا الوالد أو الزوج، الذي كان اسمه يكتب على صك الملكية. (ويتحدى المدافعون عن مساواة النساء هذا الوضع في كثير من البلدان الأفريقية، وكنتيجة لذلك تتغير القوانين).

وعند الاستقلال انتقلت ملكية الأرض، غير أنه في حالات كثيرة تظل تفاصيل تلك المعاملات - من امتلك ماذا، ومن اشترى ماذا، وما مقداره - معلقة حتى يومنا هذا. وقد ظلت الأرض (الوعد بها وفقدها) ساحة قتال - تُستخدم، على نحو يشبه التمييز العرقي إلى حد كبير، من قبل القادة عديمي الضمير كوسيلة لكسب الأفضلية السياسية. وعلى مدى عقود عدة مضت، فُقدت أراض ذات ملكية جماعية وفردية في أفريقيا بفعل مجموعة متنوعة من القوى، من صنع الإنسان وبيئية معال وانتشرت الصحاري، وجرفت التربة الفوقية عندما أزيلت الغابات والغطاء النباتي الآخر، وأنقصت خصوبة الأرض من خلال عدد كبير جدا من دورات الزراعة، والرعي، والمواد الكيميائية. وأعيد تقسيم مساحة كبيرة من الأرض الصالحة للزراعة إلى قطع أصغر على نحو مستمر مع زيادة أعداد السكان وانتقال ملكية الأرض من جيل إلى الجيل التالى.

وقد تولت الحكومات أيضا السيطرة على الأرض، وغالبا ما كانت تشرد المجتمعات خلال هذه العملية، من أجل مشروعات البنية التحتية (بعضها نافع

للدولة ككل، والبعض الآخر «عديم الفائدة» ومكلف)، ولاستيعاب المستوطنات الصضرية الممتدة عشوائيا، أوالمتنزهات والمحميات الوطنية. وعلك الكثير من الأفارقة اليوم القليل جدا من الأرض، والبعض علك الكثير جدا منها، وغالبا ما يكون ذلك كنتيجة للماضي الاستعماري. وفي العام 2005 في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، كان 96 في المائة من الأرض الصالحة للزراعة لا يزال مملوكا للمزارعين البيض<sup>(3)</sup>. وفي ناميبيا، علك المزارعون البيض نحو 50 في المائة من الأرض الصالحة للزراعة أوين المبيئ توزيع الأرض الصالحة للزراعة (4)، وفي زعبابوي، حيث مزقت محاولات إعادة توزيع الأرض البلد لسنوات، ابتداء من العام 2000، كان 4500 من المزارعين البيض مازالوا علكون 70 في المائة من الأرض المميزة (5).

بيد أنه لم يسيطر المنحدرون من نسل المستوطنين البيض وحدهم على مساحات شاسعة من الأرض - ولا تعود الأراضي التي أعيد توزيعها دائما إلى المزارعين على نطاق ضيق أو الذين لا يملكون أرضا- ففي معظم الأحيان توول ملكية الأراضي المميزة إلى النخب الحاكمة أو دائرتها المقربة (6). وسوف تستمر مشكلة توزيع الأرض في إزعاج الدول الأفريقية حتى يكف الساسة عن استخدام الأرض كأداة سياسية، ويجري الاتفاق على تسويات عادلة للخلافات حول الأرض.

## الصيادون المخالفون، والمحافظون على البيئة، والسائحون

أبرزت أحجية الأرض في أفريقيا وعلاقتها بالاقتصاد والزراعة وفرص الحد من الفقر في كينيا في العام 2005 عندما قتل توماس كولمونديلي، الحفيد الأكبر للورد البريطاني ديلامير (1870 - 1931)، سيمون أوليه ساسينا، حارس صيد بدائرة الحياة البرية الكينية أثناء قيامه بالتحري عن الصيادين المخالفين المشتبه بهم، بالرصاص. وبعد عام، أطلق النار على رجل ثان، روبرت نجويا، فأرداه قتيلا، بزعم أنه كان يسرق الصيد في أملاكه.

كان اللورد ديلامير شخصية بارزة في العقود الثلاثة الأولى من الحكم البريطاني في كينيا. وسيطر على الأرض التي امتدت لمئات الآلاف من الأفدنة في المرتفعات الوسطى والوادي المتصدع بعد أن اشتراها من الماساي بمبلغ زهيد. واليوم، تظل الأسرة من بين أكبر ملاك الأراضي في كينيا؛ وتضم ملكية الديلامير - سويسامبو -

100 ألف فدان، بما في ذلك هيئة حماية الحياة البرية بمساحة 48 ألف فدان. ومنذ الاستقلال، ظل المنحدرون من نسل اللورد ديلامير قريبين من بعض أعضاء النخبة السياسية الكينية. وعلى الرغم من أنه لم يتهم بقتل ساسينا، اتهم كولمونديلي بقتل نجويا عمدا، وقد اجتذبت القضية اهتمام الكينيين والأوروبيين على حد سواء، نظرا لأنها تلخص التقسيمات العرقية والطبقية والعقارية التي لاتزال تسيطر على أجزاء من أفريقيا، بعد ما يزيد على أربعين عاما من استقلال كينيا – في حين جرى تغيير الشارع الرئيسي في نيروبي من طريق ديلامير إلى طريق كينياتا.

أما بالنسبة إلى أسرة ديلامير، فالأرض وما عليها من حيوانات ملك لهم قانونا، والمتعدون على ملكيتهم، سواء كانوا أولئك الذين يتعقبون الصيادين المخالفين أو يسرقون الصيد هم أنفسهم، يخاطرون بالتعرض لإطلاق النار عليهم. وعلى الرغم من أن الديلامير علكون أعمالا خاصة بلحوم الأبقار ومنتجات الألبان، فالدخل الذي تدره الملكية من رحلات مشاهدة الحياة البرية كبير – تناقض مثير للسخرية بالنظر إلى أن الكثير من المحميات التي أنشئت في أفريقيا بالحقبة الاستعمارية قد خصصت لهواة الصيد من البيض.

وإلى أن استقر الأوروبيون وحولوا جزءا كبيرا من الأرض إلى مزارع تجارية، كانت الحياة البرية عبر أفريقيا وفيرة، غير أنه مع زيادة عدد السكان والتوسع في الزراعة التجارية جرى الدفع بالحياة البرية إلى دخل المتنزهات الوطنية. والوحيدون الذين يستطيعون امتلاك حياة برية على أرضهم الخاصة هم أمثال الديلامير، الذين يملكون مساحات هائلة، فهم ليسوا بحاجة إلى صيد هذه الحيوانات من أجل الطعام، وقد انضم الكثيرون منهم إلى قطاعات حماية البيئة والسياحة.

وبالنسبة إلى الرعاة التقليدين، يعتبر فصل الأرض، حيث تستطيع ماشيتهم، وماعزهم الرعي عن محميات الحياة البرية، نظاما مفتعلا: جرت العادة في دولهم المجهرية ألا «يتملك» أحد أرضا جرت حيازتها كمورد مشترك من قبل جميع أفراد المجتمع. وبالنسبة إلى نجويا وأولئك مثله من غير الرعاة، الذين يعيشون في مناطق لم تعد الحياة البرية موجودة فيها، فالحيوانات البرية في ملكية ضخمة مجاورة تكون طعاما محتملا – إما لاستهلاكه أو استهلاك أسرته، أو للبيع في السوق. وتزدهر أسواق لحوم الأدغال، القانونية وغير القانونية، في كينيا، كما في

أجزاء أخرى من أفريقيا، بتشجيع من طلب السائحين الذين يريدون تناول صيد غريب، ومن النُخب التي تحاكيهم. ولا يستطيع نجويا تحمل تكلفة حماية البيئة وحراسة الحياذ البرية ولا الاستفادة منهما بشكل مباشر.

وتجربة نجويا ليست فريدة. تختلف نظرة معظم الأفارقة إلى الحياة البرية عن نظرة السائحين – إن كانوا يرون الحيوانات البتة. والواقع أن الكثير من الأفارقة العادين الذين لا يعيشون قريبا من المتنزهات أو المحميات الوطنية يرون الحيوانات البرية في حديقة حيوان أو متنزه سفاري فقط. ولايزال هناك عدد أقل كثيرا من الحيوانات يوجد حيث يعيش معظم الأفارقة عما كان عندما كنت أكبر. وفي ذلك الوقت لم يكن غريبا إزعاج أرنب أو ظبي أثناء السير على طول طريق ورؤيتهم يفرون داخل الدغل.

وعلى الرغم من كونه قطاعا مهما في عدد من البلدان الأفريقية، فإن القطاع السياحي غالبا ما يدار بمعزل عن الشعوب الأفريقية نفسها: يصل السائحون على متن طائرات مملوكة لشركات أجنبية، وغالبا ما يقيمون في فنادق أو نزل مملوكة لشركات أجنبية؛ ويستبدلون المال في بنوك أجنبية وقد ينقلون إلى محميات الحياة البرية في حافلات أو سيارات أجرة مملوكة لشركات أجنبية أيضا. وتصل إيرادات قليلة من هذا القطاع إلى الأفارقة العاديين. والسكان المحليون الوحيدون الذين قد يجنون المال مباشرة من السياحة هم المرشدون، أو العاملون في النزل، والفنادق، والمطاعم التي تخدم السائحين. وبعد الشركات الخاصة، يأتي ثاني أكبر مستفيد من السياحة هو الحكومات. وإذا ما أديرت الإيرادات بشكل جيد، فمن المؤكد أنها ستصل إلى نجويا وأسرته في شكل خدمات. ولسوء الحظ، فنادرا جدا ما يكون هذا هو الحال. لذلك، بالنسبة إلى نجويا المحافظة على الحياة البرية هي رفاهية أجنبية.

وهدفي هنا ليس الحط من قدر السائحين أو أولئك الذين يملأون سيارات رحلات الصيد، فكلاهما مهم. وما أقصده هو أن الأفارقة – وقادتهم – بحاجة إلى تنمية صناعاتهم السياحية لمصلحة الشعب الأفريقي. ويجب على الأفارقة – وليس الشركات الأجنبية – توفير فنادق ميسورة ونظيفة للنزلاء؛ ووسائل نقل موثوقة ومريحة من وإلى المتنزهات الوطنية؛ ومطاعم صحية وآمنة حيث يمكن للسائحين

تناول الطعام، ربا تقدم الأطعمة المحلية؛ وأكشاك الشاي الجذابة والنظيفة على نحو كاف للسائحين كي يتناولوا المشروبات فيها؛ والبرامج الثقافية الاحترافية (وليس سقط المتاع المعتاد الذي يلاقيه الكثير من الزائرين) التي من شأنها إشراك الزائرين في التراث الثري للدول المجهرية بالقارة.

وبذلك، سوف يكون هناك إيراد أكثر بكثير من السياحة في أفريقيا، ويأتي بالـثراء والفرص للمواطنين الذين لديهم الاستعداد لأن يكونوا أصحاب أعمال ويعملوا بجد لإنجاح أعمالهم. والشعب الأفريقي بحاجة إلى إدراك أن السياحة وحماية البيئة لا يحنها دعم تعليم أبنائهم، وإصلاح الطرق، والتوسع في المنشآت الصحية فحسب، بل يمكن أن تكونا جزءا من الصناعة أيضا. وبهذا، فإن الإحساس بالملكية الذي يشعر به الأفارقة من الأفراد تجاه صناعة السياحة سيعزز، ولا أقصد بذلك مجرد الملكية المادية بل الملكية على مستوى أعمق أيضا، الاضطلاع بمسؤولية حماية الحياة البرية والبيئة، ومشاركة الزائرين من جميع أنحاء العالم في دولتهم وثقافاتهم.

ومن خلال تغذية هذا الموقف وتوجيه الإيرادات من الصناعة على نحو أكثر إنصافا، سوف تشجع السياسات الحكومية الأشخاص مثل روبرت نجويا على التحرك بعيدا عن عيش الكفاف نحوافتتاح كشك نظيف وجذاب، على سبيل المثال، لبيع الشاي الكيني عالي الجودة للسائحين والمارة. لا يوجد ما يكفي من هؤلاء، وهذا هو السبب في أن الناس أمام خيار احتساء كوب من الشاي في كشك متهدم أو دفع عدة دولارات مقابل كوب واحد في فندق ذي مستوى عال. وربا لم يعد شخص يدعى روبرت نجويا بحاجة إلى سرقة الصيد، لأنه استطاع شراء طعام بدلا من ذلك، وفي أثناء هذه العملية استطاع أن يفهم قيمة الحياة البرية بالنسبة إليه. ومن المهم ملاحظة أنه عادة ما كانت أمة نجويا المجهرية لا تأكل الحيوانات البرية، باستثناء الحيوانات المستأنسة. ومع ذلك، فقد محيت ثقافته وجرى تشجيعه على تقبل لحم الأدغال، وكنتيجة لذلك فهو الآن يساعد في التعجيل بتدمير الأنواع التي ما كان ليؤذيها في الماضي.

ومن الواضح أيضا أن التعليم البيئي بحاجة إلى أن يكون جزءا من المقرر الدراسي في المدارس الأفريقية. وهذا من شأنه مساعدة الشعوب الأفريقية في إدراك أن لديها

ملكية الأرض: أرض من تكون، بأي حال؟

موردا استثنائيا في حياتها البرية، وأنها بحاجة إلى حمايتها والإبقاء عليها، ونشر فوائد مثل هذا الالتزام على نطاق واسع وعلى نحو عادل. فإذا نشأ أحد الأطفال الأفارقة على فهم موقع الظبي في النظام البيئي، وأن الحيوان له قيمة حقيقية وكذلك نفعية من حيث الدخل السياحي، فسيكون من المرجح له أو لها بشكل أقل أن يراه على أنه مجرد لحم، ولن يفرغ الغابات والمتنزهات من التنوع البيولوجي الذي هو جزء أساسي من إرثه الثقافي والروحي.

## طرق مختلفة لفلاحة الأرض

إن الملاحظات والمفاهيم المختلفة بشأن استخدامات الأرض وملكيتها لدى الرعاة ودعاة حمايـة البيئة والمزارعين، هي مظاهر للاهتمامات الحاضرة دامًا فيما يتعلق بضـمان الأمن الغذائي والحد من الفقر في أفريقيا. وكما أوضح المزارعون في ياوندي، فالإصلاح الحقيقي والإصلاح الشامل للزراعة أمر مستعجل، خاصة بالنظر إلى أنه مع زيادة حدة الآثار المترتبة على التغير المناخى ستصبح زراعة كميات كافية من الطعام أكثر صعوبة أيضا في الكثير من الدول الأفريقية. لقد انخفض إنتاج الطعام للفرد الواحد في أفريقيا بالفعل بنسبة 12 في المائة منذ العام 1981<sup>(7)</sup>، وبحلول العام 2020 مكن خفض العائدات من الزراعة التي تغذيها الأمطار في بعض البلدان بنسبة تصل إلى 50 في المائة (8). وأصبح المناخ غيرقابل للتنبؤ به بشكل أكبر، مما يزيد عدم انتظام سقوط المطر، والمحاصيل غير المؤكدة، ويزيد كنتيجة لذلك من مخاطر انعدام الأمن الغذائي. وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أنه مع تغير أغاط سقوط المطر عكن أن تهبط الإيرادات من المحاصيل في أفريقيا بنسبة تصل إلى 90 في المائة بحلول العام 2100<sup>(9)</sup>. وسوف تجعل التغيرات المتوقعة في المناخ عيش الكفاف أكثر صعوبة بالنسبة إلى 60 في المائـة من الأفارقة الذين ما زالوا يعتمدون عـلى الزراعة ورعي الحيوانات كمصدر رزقهم الرئيسي.

كما أن الأمن الغذائي في أفريقيا معرض للخطر على نحو متزايد بسبب أسعار الغذاء الآخذة في الارتفاع بالأسواق العالمية. وقد جرى دفعها إلى ارتفاعات جديدة عن طريق أسعار النفط المتصاعدة والطلبات المتزايدة على الحبوب ونباتات معينة

لإنتاج أنواع الوقود الحيوي، وكذلك اللحوم ومنتجات الألبان، في العالم الصناعي، وآسيا، وأمريكا اللاتينية.

وقد زادت الأزمات الغذائية في أفريقيا ثلاثة أضعاف كل عام منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين. وعلى الرغم من أن نسبة من يعانون نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد انخفضت إلى ما دون الثلث فقط في السنوات القليلة الماضية، فقد ارتفعت الأعداد المطلقة من 120 مليونا في العام 2004. وفي العام 2004 حصلت مليونا في العام 1980 إلى 206 ملايين في العام 2003. وفي العام 2004 حصلت أربعون دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على 3,9 مليون طن تقريبا من المساعدات الغذائية، ما يقرب من ضعف المستوى المقدم بين العامين 1995 المساعدات الغذائية، ما يقرب من ضعف المستوى المقدم بين العامين يعرّفون وبحلول العام 2080، من المتوقع لعدد الأشخاص الذين يعرّفون بأنهم يعانون نقص التغذية في أفريقيا أن يتضاعف ثلاث مرات، بصرف النظر عن أسعار الغذاء العالمية (11).

يرجع مصدر بعض هذه التحديات إلى الحقبة الاستعمارية. واجهت ثقافات الزراعة، والأطعمة، وطرق التخزين التقليدية، كمخازن الحبوب والبقول في كل منزل معوقات، ثم اختفت. وبمجرد أن توقفوا عن زراعة الطعام للمنزل، شرع الناس في شراء طعامهم – وكثير منه مصنع – من المتاجر، ومع قيام اقتصاد نقدي، اضطروا إلى كسب المال لشرائه. وأفسح الموز والمحاصيل الجذرية والخضراوات الخضراء التي كانت شائعة في حقول الناس، خاصة بين مواسم الحصاد، الطريق للمحاصيل النقدية (كالبن، والشاي، والجوز، وقصب السكر، والمنتجات البستانية)، وبذلك أصبح الأمن الغذائي الأسري والمجتمعي شأنا حكوميا.

وعند الاستقلال، تولت الحكومات مسؤولية إطعام الأمة. لكن، على الرغم من التصريحات في المؤتمرات والموائد المستديرة الدولية لوكالات التنمية حول الزراعة والأمن الغذائي وأساليب الزراعة والصحة العامة، فقد أولت الحكومات ما بعد الاستقلال السياسات الزراعية، التي كان من شأنها دعم زراعة المحاصيل الغذائية لكل من الاستهلاك المنزلي والبيع في الأسواق المحلية والإقليمية، اهتماما ضئيلا. وربا يرجع السبب في هذا الإهمال جزئيا إلى حقيقة أنه في أفريقيا تقوم النساء والأطفال بإنتاج غالبية هذا الطعام. وفي الغالب (وهذه ليست ظاهرة قاصرة على أفريقيا)،

فعمل النساء، عما في ذلك الإنتاج الغذائي، لا تقدر قيمته بدرجة كبيرة أو يتخذ كأولوية سياسية، ولا تعوض النساء بشكل كاف نظير عملهن.

وقد اعتمد كثير من السياسات الزراعية الوطنية عادة على شراء «طعام رخيص» (كالذرة، والقمح، والأرز الأبيض) من الأسواق الدولية، من منتجين كبار في الدول الصناعية. بيد أن مثل هذا الطعام لم يعد رخيصا، ولم يكن صحيا قط بشكل خاص – والحقيقة أنه مغذ على نحو أقل كثيرا من البقول، والحبوب، والخضر، والمحاصيل الجذرية، والفاكهة التي شكلت الأساس للكثير من النظم الغذائية التقليدية. وما أن الكثير من منتجي المحاصيل النقدية هم مزارعو كفاف يحصلون على القليل جدا مقابل محاصيلهم، وفي صورة دفعات مؤجلة غالبا، فإن نتيجة هذه السياسات مجمعة أن الأسر الزراعية في أنحاء أفريقيا تقاسي الجوع وسوء التغذية، في حين أن آباءهم وأجدادهم كان لديهم فائض طعام.

وعلى مدى عقود، تجاهلت النُخب الأفريقية الزراعة بسبب موقف مفاده أن فلاحة الأرض لغير المتعلمين فقط (12). حتى ذوو الدرجات العلمية الزراعية في أفريقيا بوجه عام، يفضلون العمل في مكتب بإحدى العواصم بدلا من تقديم خدمات التوعية الزراعية للمزارعين. ولك أن تقارن هذا بالعمل الذي تقوم به جامعات منح الأراضي بالولايات المتحدة لما يقرب من 150 عاما. فقد ساعدت في إضفاء الصفة الاحترافية على الزراعة بتقديم الدعم لأصحاب الأراضي الذين يريدون أن يزرعوا، لكنهم ليست لديهم المعرفة للقيام بذلك، وقاموا بتعليم موجات من المهاجرين الذين أتوا إلى الولايات المتحدة وهم يعرفون أساليب الزراعة البدائية فقط.

فكيف يمكن لأفريقيا أن تعظم إمكانية زراعة الكفاف - كالمرأة التي رأيتها على منحدر التل في ياوندي، وأولئك الذين كنت أمثلهم عندما كنت عضوا في البرلمان، وأولئك الذين يشكلون معظم المجتمعات التي تعمل معها حركة الحزام الأخضر؟ من الواضح أن الحكومات الأفريقية بحاجة إلى الاستثمار في جعل الزراعة - والمزارعين - أكثر إنتاجية. وكما تشير أفعال المزارعين على منحدر التل في ياوندي، فقد عانت خدمات التوعية الزراعية الأفريقية نقصا في التمويل. وفي الوقت ذاته،

قامت مناطق أخرى خارج أفريقيا بزيادة الإنتاج الغذائي من حيث الحجم والكفاءة، واستخدمت الإعانات المالية، والأسمدة، والميكنة التي أتاحت لها ليس فقط إطعام نفسها بل إنتاج طعام بسعر رخيص جدا حتى إنه يباع بسعر أقل من الأسواق الأفريقية المحلية. وبسبب الفساد والشك في أسواق السلع الدولية، لم يؤد اقتصاد المحصول النقدي إلى إثراء الأفارقة العاديين.

وكنت قد أشرت في بداية هذا الكتاب إلى أننا بحاجة إلى تركيز جهود التنمية حيث يوجد الأفارقة، وأن معظم أفريقيا توجد بها تلك الفلاحة على منحدر التل في ياوندي. وعلى أقل تقدير، فأنا أود ألا أرى المزارعين الفقراء ينبشون الأرض بأصابعهم لإنتاج الشاي أو الكاسافا على قطعة أرض فقدت إنتاجيتها منذ وقت طويل، لكن بالأحرى تعاونيات تزود المزارعين بمعلومات دقيقة وفي حينها بشأن محاصيلهم والظروف الجوية، والمدخلات الأساسية الميسورة، وأسواق الغذاء المحلية والإقليمية النشطة. وسوف تحتاج الحكومات إلى وضع وتطبيق سياسات تضمن أسعارا عادلة لمزارعيها في الاقتصاد العالمي – للسلع والمنتجات ذات القيمة المضافة. وسوف يستلزم هذا أيضا تعهدا باستئصال الفساد في المؤسسات شبه الحكومية التي، كما في حالة مزارعي البن في دائري الانتخابية في كينيا، تتمادى في استغلال صغار المزارعين وإفقارهم.

وأفريقيا ليست في حاجة إلى تقوية قطاعها الزراعي إلى الدرجة التي يتخذ بها أسلوب الزراعة الصناعي المهيمن على الغرب وأجزاء من الشرق على نحو متزايد. وكما سنعلم، فالزراعة الصناعية قد تكون فعالة، لكن لها جوانب سلبية هائلة بالنسبة إلى البيئة – من تدمير التنوع البيولوجي إلى الاعتماد الشديد على أنواع الوقود الحفري والسماد الكيميائي إلى الاستخدام الهائل للماء وماء المطر الجاري فوق سطح الأرض والذي يلوث الأنهار ويخلق «مناطق ميتة» بحرية. وفي الحقيقة، خلص تقييم أجرته الأمم المتحدة أخيرا إلى أن طريقة الزراعة هذه لم تعد قابلة للتطبيق في عالم القيود على الموارد وتغير المناخ. ويوصي مؤلفو التقرير بتحول سريع إلى المزيد من الطرق البيئية والمستدامة لإنتاج الغذاء (13).

وأفريقيا لديها خيارات حقا: 7 في المائة فقط من الأرض الصالحة للزراعة تخضع للسري (14). وفي حين أنه قد تكون هناك فرص لزيادة هذه النسبة، حتى لا تعتمد

أغلبية المزارعين الأفارقة على المطر كليا لري محاصيلهم، فإن نظم الري مكلفة ولا تناسب المناطق التي يندر فيها الماء بالفعل. والحكومات في أفريقيا، وكذلك الأفراد، بحاجة إلى القيام بكل ما في استطاعتهم، لتحسين إدارة الأرض والماء – عن طريق، على سبيل المثال، منع تآكل التربة بتغطيتها بالغطاء النباتي، والأسجار، وتجنب الرعى الجائر، والحصاد المائي، واحتجاز المواد المغذية الأساسية في التربة.

كـما أن القـادة الأفارقة بحاجة أيضا إلى تعديل الطريقـة التي ينظرون بها إلى الأرض – واستخدامها بإنصاف لفائدة شعبهم. وهناك الكثير من المزارعين على نطاق ضيق في أفريقيا الذين لا يستخدمون أرضهم بأكثر الطرق فاعلية. ولو أن شخصا ما مثل نجويا، على سـبيل المثال، كان مزارعا أفضل، وقامت الحكومة بتزويده بخدمة التوعية الزراعية، لما كان بحاجة إلى التواجد في أرض شخص آخر.

وبالنظر إلى التوزيع غير العادل للأرض في كثير من البلدان الأفريقية، والتفاوتات التي أبقت عليها النظم الإدارية والاقتصادية الظالمة على نحو متأصل، فمن الصعب تجنب الحوادث المتعلقة بالشعب أو الشعوب التي تناضل من أجل الحصول على الموارد – خاصة عندما يستخدم الساسة الأرض للتحريض على العنف. وفضلا على ذلك، فإن أولئك عدي الأرض سيجدون من الصعب عليهم التسليم بأن البعض في بلادهم ربا يمتلك آلاف الأفدنة. لكن، رغم الانفعالات والخلافات المستمرة التي تثيرها ملكية الأرض في أفريقيا، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل شخص آخر.

ولا يمكن أن يكون الهدف النهائي مجرد جعل زراعة الكفاف أكثر سهولة. وعلى الرغم من أن بعضا من إعادة التوزيع أمر مهم، ففي اعتقادي أنه ليس كل أفريقي بحاجة إلى، أو لابد له أن يمتلك، قطعة أرض يمكن أن يدعوها ملكا له. وبالنظر إلى النمو السكاني، لا توجد أرض كافية متاحة من دون تعد بالغ على الغابات والمحميات، ولو أن الأفارقة حاولوا حقا استخدام مساحات شاسعة بأكملها من الأرض للمحاصيل أو الرعي، لدمروا النظم الطبيعية المعقدة التي تقوم عليها الزراعة، وبالأحرى الحياة بأسرها. لذلك، على الرغم من أنه من المهم أن يزدهر مزارعو أفريقيا، لا يمكن لأفريقيا أن تعتمد في نهوها على الزراعة والسلع فحسب، ومرة أخرى، الحكومات بحاجة إلى زيادة قدرات شعوبها في مجالات أخرى.

## أفريقيا والتحدي

وبهذه الطريقة يمكن تشبيع نمو الصناعات المستدامة التي توفر التوظيف الجيد في مدن وبلدات جيدة الإدارة – وليس في الأحياء الفقيرة المزدحمة والقذرة التبي تفتقر إلى البنية التحتية فعليا وتصم عددا كبيرا جدا من المدن الأفريقية وحياة عدد كبير جدا من الأفارقة. ويمكن للأفارقة أيضا، كالمواطنين في المناطق الأخرى من العالم، العمل على العد من اعتمادهم على أنواع الوقود العفري واستخدام مصادر طاقة متجددة للتصنيع على نحو يوفر العمل لملايين الأفارقة الذين يهاجرون إلى المدن، ويسمح لبعض من أولئك الذين يهارسون زراعة الكفاف حاليا ترك الأرض. وعلى الرغم من أنه كان من المفضل لروبرت نجويا أن يرزع طعامه الخاص بدلا من صيد الحيوانات البرية في أرض الغير، فمن غير المقبول أن تظل ملكية الأرض واستغلالها السبيل الأوحد إلى أن تصبح ثريا في أفريقيا في القرن الحادى والعشرين.

# التنمية والبيئة

سوف يأتي تغير المناخ بتحديات بيئية واقتصادية ضخمة. ولذلك، ففي مثل هذا السياق، سوف يصبح التخفيف من حدة الفقر المجرد من الإنسانية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية (mdgs)، أكثر صعوبة أيضا. وتوجه أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، المتفق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام معونات التنمية العالمية حول العالم على نحو متزايد. وكما أشار بعض المراقبين، فهذه التدابير منقوصة، لاسيما أنه عندما أعلن عنها، كانت مناطق مختلفة من العالم النامي قد أحرزت مزيدا من التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف عن غيرها؛ وكانت أفريقيا جنوب الأهداف عن غيرها؛ وكانت أفريقيا جنوب

«إذا كنا جادين بشأن توليد ثقافات للسلام في أفريقيا، فلا بد من أن تكون حماية البيئة وإعادة تأهيلها أولوية»

المؤلفة

## أفريقيا والتحدي

الصحراء، عموما، الأكثر تخلفا، ومع ذلك، فالأهداف الإنائية للألفية تقدم وسيلة استكشافية مفيدة ليس فقط كأداة لتحليل التنمية بوجه عام، ولكن كمقاييس عكن ويجب الحكم استنادا إليها على تعهد القادة في كل من البلدان الصناعية الغنية والعالم النامى بتحقيق تقدم في الرفاهية الإنسانية والتنمية المستدامة.

والأهداف الإنهائية الثمانية للألفية، التي من المقرر تحقيقها بحلول العام 2015، هي: 1 - القضاء على الفقر المدقع والجوع؛ 2 - تحقيق التعليم الابتدائي الشامل؛ 3 - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ 4 - تخفيض معدل وفيات الأطفال؛ 5 - تحسين صحة الأمهات؛ 6 - مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، والملاريا، والأمراض الأخرى؛ 7 - ضمان الاستدامة البيئية؛ 8 - تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية.

ويعتمد تحقيق كل من الأهداف الإنائية الثمانية للألفية بشدة على النظم البيئية الصحية؛ لكن هذه الحقيقة غالبا ما يتم إغفالها، ولم يلق الهدف السابع من الأهداف الإنائية للألفية القدر نفسه من الاهتمام كالأهداف الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، ففي رأيي أنه الأهم ويجب تنظيم كل الأهداف الأخرى حوله. فما يحدث للنظم البيئية يؤثر في كل شيء آخر، كما يوضحه مثال من المرتفعات الوسطى لكينيا.

لقد تدهورت البيئة على جبل كينيا وسلسلة جبال أبردير وحولها تدريجيا، مع تعرض التنوع البيولوجي، الذي قاد جبل كينيا إلى أن يصنف كموقع للتراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، للتهديد. وتعمل سلسلة جبال أبردير كأحد أبراج المياه الرئيسية في كينيا – نظام للخزانات الطبيعية التي تحفظ الرطوبة في الثليج والضباب، وفي التربة والغطاء النباتي، وفي الطبقات الصخرية المائية فوق الأرض وتحتها. وعلى مدى عقود، تعرضت هذه النظم البيئية الجبلية للتخريب عن طريق إزالة الغابات، والقطع غير المشروع للأشجار، والمزارع غير المحلية، والزراعة الجائرة، والأشكال الأخرى للتعدي البشري. ومع ذلك، توجد داخل الغابات الجبلية بعض من أكثر أنواع التربة خصوبة في كينيا، وتغذي الأنهار الجليدية وهطول الأمطار التي تجذبها الغابات مئات من روافد التانا، أكبر المحيط في كينيا. يتدفق التانا لمسافة 440 ميلا من المرتفعات الوسطى إلى المحيط نهر في كينيا. يتدفق التانا لمسافة 440 ميلا من المرتفعات الوسطى إلى المحيط

الهندي، ويوفر مياه الشرب لملايين الكينيين في المراكز الحضرية الكبرى، بما في ذلك العاصمة، نيروبي. وهذه الموارد المائية والغابات أساسية لقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والسياحة، والطاقة، وكذلك الماء والوقود المنزلي.

وإذا استمر تدهور النظم البيئية للجبال فسوف يصبح من المستحيل تحقيق الأهداف الإنهائية للألفية في كينيا. ومع تدمير غابات الجبال والاختفاء التدريجي للأنهار الجليدية (على ما يبدو نتيجة لتغير المناخ)، يتعرض تدفق الماء من التانا للانخفاض، وفي الوقت ذاته، فالرواسب الهائلة من الطمي الذي يحمله النهر تنقص من عمر السدود التي أنشئت عبر النهر. وكلاهما يؤدي إلى إهدار قدرة الطاقة الكهرومائية التي توفر 60 في المائة من طاقة كينيا<sup>(1)</sup>. ومن دون هذه الطاقة (النظيفة)، لا تستطيع كينيا توفير الكهرباء لقطاع عريض جدا من سكانها الريفيين والحضريين.

وتحبط ندرة مصادر الطاقة الكافية والموثوقة إمكانات التوسع في كهربة الريف وكذلك النمو الصناعي الوطني. ويتزايد الطلب على الطاقة في كينيا بمعدل 7 في المائة سنويا<sup>(2)</sup>. ونتيجة لنقص الطاقة المائية الذي يرجع تاريخه إلى عدة سنوات، اضطرت كينيا إلى شراء الطاقة من أوغندا – بالمال الذي كان يجب استخدامه للتنمية. وبهذه الطريقة تضحي الحكومة بأولويات أخرى كمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والملاريا، والأمراض الأخرى (الهدف 6 من الأهداف الإنهائية للألفية)، وتحسين صحة الأمهات (الهدف 5 من الأهداف الإنهائية للألفية). كما يعني نقص الكهرباء أيضا أن الفقراء في المناطق الريفية والحضرية يستخدمون الوقود الخشبي للحصول على الطاقة، مما يزيد من إزالة الغابات ويقلل احتمالات تحقيق الهدف 7 من الأهداف الإنهائية للألفية.

والزراعة في كينيا، كما في معظم أفريقيا، تروى بماء المطر، وليس نظم الري. ومع تدمير غابات الجبال، تتأثر أنماط سقوط المطر، ومعها الإيرادات من المحاصيل النقدية والغذائية. ويعد المزارعون على نطاق ضيق والذين يقومون بفلاحة أنواع التربة المتدهورة من أكثر الناس فقرا في كينيا. وبالنسبة إليهم وإلى أسرهم، فعدم امتلاك طعام مغذ كاف ظاهرة شائعة. ولذلك، فإن نقص هطول المطر المنتظم يضعف أيضا احتمالات القضاء على الفقر المدقع والجوع

(الهدف 1 من الأهداف الإنائية للألفية)، وتقليل معدل وفيات الأطفال (الهدف 4 من الأهداف الإنائية للألفية) من الأسباب المرتبطة بسوء التغذية.

كـما أن فقدان الغابات يعني أيضا أنه ما من غطاء نباقي يبقى للحفاظ على التربة في مكانها. ونتيجة لذلك، فإن مسـاحات هائلة من التربة الفوقية الثمينة تجرف أو يعصف بها. وعندما يجري ماء المطر في اتجاه مجرى النهر عبر الأراضي التي تزرع بكثافة، يمكن أن يحدث تآكلا كبيرا للتربة وغمرها أحيانا، وهو ما يضر ليس فقط بالمزارع والمحاصيل الغذائية، بل ويمكن أن يشرد أناسا من منازلهم. وعندما تقل الأمطار، ومن ثم المحاصيل، تصبح المعونة في شـكل طعام، وملبس، ومـأوى من الحكومـة أو الهيئات المانحة ضرورية. وفي العـام 2005، كان ثلاثة ملايـين شـخص، أو قرابة 10 في المائة من سـكان كينيا، يعتمـدون على المعونة الغذائيـة الحكومية. وفي مثـل هذا الوضع غير المسـتقر – والباعث على اليأس أحيانا – يتعطل تعليم الأبناء، وفي هذا السـياق لا تسـتطيع الحكومات أن تأمل في تحقيق التعليم الابتدائي الشامل (الهدف 2 من الأهداف الإنائية للألفية).

وبزوال الغابات بسرعة، تضطر النساء إلى السير مسافات أطول وأطول لإيجاد الخشب للطهي والتدفئة والماء النظيف. وفي أوقات الصعوبة البيئية، ربما يتم إخراج الأبناء، وبخاصة البنات، من المدرسة للمساعدة في مواسم الحصاد وجمع الخشب والماء، أو رعاية إخوتهم الأصغر سنا عندما يزداد عبء العمل على والدتهم. وهكذا، فحماية الغابات الجبلية من شأنها المساعدة في تحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف 3 من الأهداف الإنائية للألفية)، وتحسين فرص إقام التعليم الابتدائي لجميع الفتيات، ونتيجة لذلك تكون لديهن الفرصة لمواصلة تعليمهن إلى مستوى أعلى (الهدف 2 من الأهداف الإنائية للألفية).

وبالإضافة إلى ذلك، فكثير من المتنزهات الوطنية في كينيا، والحياة البرية بداخلها، تستفيد من نهر التانا وسقوط المطر من جبل كينيا وسلسلة جبال الأبردير. (وجود نوعين من القردة، اللذين يشيع العثور عليهما بشكل أكبر في أوغندا والكونغو، في حوض التانا هو تذكرة بالغابات المطيرة التي كانت تغطي معظم أفريقيا ذات يوم من الغرب إلى الشرق). وإذا دمرت النظم البيئية للجبال، فلن يتم الإبقاء على أراضي السافانا. وستكون السياحة عندئذ شيئا من الماضي،

حتى إن كانت أحد أهم قطاعات الاقتصاد الكيني، ومولدا رئيسا لفرص العمل، وهو ما يسهم، بالتأكيد، في الحد من الفقر. ومن المسلم به أن سكان المدينة يعتمدون أيضا على قدرة البيئة على توفير الطعام، ومصادر الطاقة، والماء.

وكان من الممكن تفادي جميع هذه التحديات للتنمية البشرية أو تقليل شدتها، لو أن الحكومة أدارت النظم البيئية للجبال التي تغطيها الغابات على نحو أكثر استدامة. وكما هي الحال الآن، فتأثير تدمير الغابات محسوس من قبل كثير من القطاعات الاقتصادية، ويحبط الجهود لتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، عدا واحدا منها، رقم ثمانية، الذي يدعو إلى «شراكة عالمية من أجل التنمية». ولكن عندما يعجز بلد عن تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية، كيف يمكن له أن يكون شراكة من أجل التنمية؟ فالأساس الحقيقي لمثل هذه التنمية غائب.

وبالمثل، فإثيوبيا، التي كان لديها غطاء من الغابات بنسبة 40 في المائة في مطلع القرن العشرين، لديها اليوم 3 في المائة فقط - نتيجة لاقتصاد المحصول النقدي، والرعي الجائر، واستخدام الأشجار لخشب الوقود، وجميعها أسهمت في التهديد بالمجاعة. وسوف يعيق هذا تنميتها الخاصة<sup>(3)</sup>.

وكما يبدو حاليا، فسوف تحتاج الاقتصاديات الأفريقية إلى النمو بنسبة تزيد على 7 في المائة سنويا، إذا كان مقدرا لها أن تجاري الجهود الرامية إلى خفض الفقر المدقع إلى النصف (الهدف 1 من الأهداف الإنهائية للألفية) بحلول العام 2015<sup>(4)</sup>. وحتى إن كان من الصحيح أن أفريقيا عليها أن تقطع شوطا أكبر في العام 2000 لتحقيق الأهداف الإنهائية للألفية عن المناطق النامية الأخرى، فيجب أن يكون ذلك سببا لبعض الحرج للشعوب الأفريقية من أن معظم دول القارة من المستبعد أن يحقق أغلبية الأهداف الإنهائية للألفية بحلول التاريخ المستهدف.

## إنشاء زراعات أحادية

ما يزيد الوضع سوءا في كينيا هو إنشاء مزارع كبيرة للزراعات الأحادية لأنواع غريبة من الأشجار (مشروع ظل يعرف حتى وقت قريب بنظام شامبا (shamba). فخلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، اعتبرت

السلطات الاستعمارية البريطانية قطاعات عريضة من «أبراج الماء» الخمسة (جبل كينيا، والأبردير، ومجمع ماو، وتلال تشيرانغاني، وجبل إلغون) مناسبة للمزارع التجارية الكبيرة ذات الأنواع سريعة النمو من أشجار الصنوبر من نصف الكرة الشمالي والأوكالبتوس من الجنوبي. وكان الغرض من الأوكالبتوس والصنوبر هو توفير الأخشاب لصناعة البناء الناشئة آنذاك، وحطب الوقود للمحركات البخارية. واعتبرت الحياة النباتية المحلية بطيئة النمو، وأقل قابلية للاستغلال اقتصاديا من الأنواع المستوردة من الأشجار، ولذلك أُزيلت أجزاء كبيرة من الغابات المحلية وأعيدت زراعتها بأنواع من الأشجار المستوردة.

ولإدارة مزارع الأشجار غير المحلية التي أنشئت، أدخلت الإدارة الاستعمارية طريقة للزراعة تسمى شامبا، وتعني «حقلا» باللغة السواحيلية والتي سمحت دائرة الغابات من خلالها للجماعات التي تعيش قريبا من الغابات بأن تزرع المحاصيل الغذائية في الوقت الذي تربى فيه الشجيرات الصغيرة التجارية، من دون مقابل. وكما قد يتصور المرء، فقد حقق نظام شامبا نجاحا طيبا للغاية بالنسبة إلى المستعمرين والمزارعين الفلاحين الذين كانوا يتوقون إلى الأرض لزراعة المحاصيل. وغت الأشجار بقوة في البيئة الباردة (جبل كينيا يعلو مستوى البحر بسبعة عشر ألف قدم) وفي التربة البكر آنذاك. ولسوء الحظ، فمع زيادة عدد السكان من البشر، زاد الطلب على الأرض لزراعة المحاصيل الغذائية أيضا. وعندما صرح خبراء الغابات الحكوميون بتحويل المزيد من المزارع، وحتى وعندما برح خبراء الغابات الحكوميون بتحويل المزيد من المزارع، وحتى أرض زراعية، قُطع مزيد من الأسجار المحلية من أجل مزيد من المزايد على يتسنى للمزارعين زراعة المحاصيل الغذائية – وتفاقم الوضع بالطلب المتزايد على الأخشاب. وأذكر عندما كنت صغيرة كنت أشاهد نيرانا ضخمة في الغابات، حين كان التنوع البيولوجي الأصلي يُحرق لإفساح الطريق لمزارع الأشجار التجارية.

ويتم حصاد مزارع شامبا كل ثلاثين عاما أو نحو ذلك. وتقلل الزراعة، والحصاد، وإعادة الزراعة المستمرة للزراعات الأحادية التجارية نفسها من الأشجار، إلى جانب الزراعة طويلة الأجل للمحاصيل الغذائية من قبل المزارعين، من احتمالات عودة التنوع البيولوجي المحلي بشكل بالغ. كما أن نظام شامبا مملوء بالانتهازية والفساد من المزارعين الذين يستفيدون من زراعة المحاصيل

الغذائية في أرض الغابة، والموظفين الحكوميين الذين يغريهم بيع الأشجار، وتأجير الأرض، والسماح بإحراق الفحم النباتي والرعي غير المشروع. ويتوق خبراء الغابات الذين يسيطرون على وسائل الوصول إلى الأراضي العامة، إلى السماح للناس بالعودة إلى الغابات. فالأجر مقابل تيسير بعض من هذه الأنشطة يذهب إلى جيوب بعض خبراء الغابات بدلا من خزينة الدولة.

لقد عارضت استمرار نظام شامبا لعدة سنوات. ولا أعتبر مزارع الزراعات الأحادية الغريبة للأشجار على أنها غابات، بل بالأحرى مزارع أشجار. وعلى خلاف الغابات المحلية، فالمزارع تدمر التنوع البيولوجي المحلي، تاركة الأرض جرداء إلا من الزراعة الأحادية للأشجار. وتفتقر المزارع إلى النظم البيئية والحيوية للاحتفاظ بماء المطر والمحافظة عليه: النظام الورقي الكثيف، والغطاء النباتي الكثيف والمتنوع، وحطام المواد البيولوجية التي تتراكم وتكون إسفنجة على مستوى سطح الأرض. وفي الغابات، يجري الاحتفاظ بمقدار ليس بالقليل من الماء في الأوراق، واللحاء، وفي التربة. وعندما يتبخر، يخلق الرطوبة التي تغذي النظم البيئية الأخرى ودورة هطول المطر. يجري التخلص من كل هذا عندما تكون الغابة قد أزيلت، ويتم حرثها وزراعتها بالمحاصيل والمزروعات. وعندما تمطر، يندفع كثير من الماء أسفل المنحدر ويضيع، وكثير من الأنهار إما أنه يجف أو تنخفض به مستويات الماء كثيرا.

وعندما تولت حكومة ائتلاف قوس قزح السلطة في العام 2002، كانت أكثر التزاما بالمحافظة على البيئة من الإدارة السابقة وحظرت نظام شامبا. وعلى الرغم من أن خبراء البيئة في كينيا قد أثنوا على هذا القرار، فقد استقبل بفزع من قبل كثير من أعضاء البرلمان والعامة الذين كانت دوائرهم البرلمانية تحد الغابة. ويفتقر كثير من الكينيين إلى إدراك الفرق بين غابة محلية وما نسميه مزرعة أشجار. ولغابات كينيا قيمة أكبر لكونها سليمة من تفتيتها وتحويلها إلى مزارع أشجار.

وللمرة الأولى كشريك في الحكومة الكينية (إدارة ائتلاف قوس قزح الجديدة)، أطلقت حركة الحزام الأخضر مشروعا لإصلاح الغابات المتدهورة في جبال الأبردير. وقامت النساء المحليات بتربية النبتات الصغيرة للأشجار المحلية

وزراعتها في الغابة. ومقابل كل نبتة صغيرة ظلت حية، كان النسوة (والرجال الذين انضموا إليهن) يكافأون بحافز مالي صغير لمواصلة عملهن. وإذا قامت امرأة ما بزراعة كثير من الأشجار وضمنت بقاءها حية، كان بمقدورها أن تحصل على دخل مناسب لتحمل نفقات الزي والكتب المدرسية والرسوم المدرسية؛ أو طعام مغذ، أو الرعاية الصحية لها، ولزوجها، وأبنائهما. ومن خلال هذا النوع من أساليب التعامل، تتعاطى حركة الحزام الأخضر مع الأهداف الإنائية للألفية بطريقة كلية ومستدامة.

وللطبيعة قدرة استثنائية على التجدد، خاصة في المناطق الاستوائية، ولا تتطلب فوائد نظام طبيعي أعيد إحياؤه سنوات حتى تتجلى. بنهاية العام 2007، كان من الواضح أن جبال الأبردير قد بدأت في إعادة التأهيل. وعلى الرغم من أن مساحات الغابة التي أزيلت في السابق لم تكن بها أعداد كبيرة من الأشجار، فقد علد كثير من الآجام. والأهم من ذلك، أنه كان من الممكن مشاهدة كيف أنه، عند سقوط الأمطار، لم يعد الماء يجري فوق سطح الأرض، وبدلا من ذلك كان يمتص بواسطة الغطاء النباتي الجديد، ويشق طريقه إلى جذوره، ويسد النقص في الخزانات تحت سطح الأرض. وكنتيجة لذلك، تحسنت أنماط سقوط المطر، في الخزانات تحت سطح الأرض. وكنتيجة لذلك، تحسنت أنماط سقوط المطر، وعادت بعض الجداول التي كانت قد جفت، وكانت مستويات الماء في الأنهار التي نشأت أعلى بشكل ملحوظ. وكانت الأنهار نفسها أكثر نظافة، وعاد بعض الأسماك. كما قيل إن نوعية وكمية الشاي المنتج في هذه المنطقة قد زادت كثيرا.

وأخبرني كثير من ناخبيً بأنهم لاحظوا أن الأنهار صحية بشكل أكبر، وأدركوا أن مزيدا من الماء كان متاحا لهم للغسيل، والشرب، والطهي في منازلهم. واكتسبوا فهما أكبر للدور الذي تؤديه الغابات في توفير الماء. كما اجتازوا أيضا كثيرا من التعليم البيئي، وكانوا على وعي ببدائل التعدي على الغابات: أنه لم يكن هناك أي مبرر لعدم قدرة كينيا على إنشاء نظام شامبا والمزروعات الغريبة في ثلثي البلد الجاف أو شبه الجاف.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانوا على وعي بأن المحاصيل تمكن زراعتها في نظم شامبا خارج الغابة، أو في كثير من قطع الأراضي التي لا يستخدمها الكينيون بشكل كامل. كما عرفوا أيضا أن حركة الحزام الأخضر قد أوصت بأنه يجب على الكينيين

أصحاب الأرض زراعة 10 في المائة منها بالأشجار، التي يمكن أن تفي باحتياجات صناعة الأخشاب، وتتيح استخدام الأرض على نحو اقتصادي أكبر بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر. وبهذه الطرق جميعا، سيتم تخفيف الضغط من قبل المجتمعات المحلية على الحكومة لزراعة المحاصيل في الغابات، أو إنهائها تماه والواقع أن الأشخاص الذين كانوا يعيشون بالقرب من الغابات المحلية المتبقية يمكن أن يشاركوا في إصلاحها، بإعادة زراعة أنواع الأشجار المحلية، كما تفعل جماعات حركة الحزام الأخضر، وبالتالي إعادة التنوع البيولوجي المحلي.

وعلى الرغم من هذه الحجج، فقد أبلغني عدد كبير من الأشخاص أنفسهم الذين رحبوا بعودة الأنهار وعودة غو الغابة، باعتباري ممثلتهم في البرلمان، بأنهم مازالوا يفضلون العودة إلى الغابات لزراعة المحاصيل الغذائية بسبب الطلب المرتفع على الطعام وتكلفته العالية. وحتى إن كانت فوائد ضمان امتلاء الأنهار ونظافتها واضحة، فقد كان ناخبيً عاجزين عن التفكير فيما وراء احتياجاتهم المباشرة.

ونسوا أو اختاروا تجاهل مجاري الأنهار الجافة والتربة المتدهورة، وتوصلوا إلى أنهم ليسوا على استعداد للتضحية برغبتهم الحالية في زراعة البطاطا، والجزر، والملفوف، ومثل هذه الأطعمة الأخرى في الغابة لمصلحة البقاء لأمد طويل. وهذا هو الطعام الذي كان يمكنهم زراعته على قطع الأراضي خاصتهم، لو أنهم كانوا قد استثمروا في السماد واستخدموا السماد البلدي من الحيوانات والكتلة الحيوية لتحسين نوعية التربة؛ أو الطعام الذي كان يمكنهم شراؤه من الأسواق، لو أن البن والشاي خاصتهم كانا يداران بشكل أفضل وحصلوا على دخلهم المستحق من أرباحهما. ومن بعض النواحي، فقد كانت الغابات ضحايا للفساد، سواء في إدارة الغابات أو في التعاونيات التي كان المزارعون ينتمون إليها.

وتحت ضغط خبراء الغابات والمجتمعات المحلية، تخطط الحكومة الكينية الآن لإعادة نظام شامبا، بمسمى جديد: برنامج إنشاء المزارع وتحسين سبل العيش (PELIS). ويفتح هذا البرنامج الباب لإمكان التمادي في تدمير الغابات المتبقية. وإذا ما أتاحت الحكومة الفرصة للفقراء لزراعة المحاصيل في الغابات من خلال هذا البرنامج، فأنا أشك في أن الناس سيرفضون ذلك من أجل صحة الغابات على المدى الطويل (وصحتهم هم أنفسهم).

ويعكس التفكير قصير الأجل هذا إخفاق الشعب وحكوماته في استقصاء الأسباب الأصلية للتدهور. وعندما يجف أحد الأنهار في كينيا أو يفشل محصول، عيل الناس إلى التضرع إلى الله من أجل مزيد من المطر والطعام. وسيتساءلون إذا ما أصبحت المعونة الغذائية ضرورية إذا أخفقت مواسم الحصاد أو يشعرون بالقلق إزاء ما إذا كانت ثقوب الحفر والآبار ستتأثر على نحو مشابه. وما لا يفعلونه بقدر ما يجب عليهم هو السؤال: لماذا جف النهر أو أخفقت المحاصيل؟ الأسئلة التي تشتمل على تحليل أعمق وأسلوب تعامل أكثر شمولية مع إدارة النظم البيئية.

وهذا يقوي فقط الحاجة إلى حوكمة مسؤولة من قبل أولئك الذين لديهم فهم حقيقي والمناط بهم تحقيق الرفاهية على المدى الطويل لكل من الشعب والموارد التي يحتاج إليها للبقاء. وبالنظر إلى هذا التفويض، فمن الغريب أن تقوم الحكومة الكينية بمجرد النظر في إعادة نظام شامبا في بلد لم يبق فيه سوى 2 في المائة من الغطاء الحراجي. وعلاوة على ذلك، فلماذا تتبع أي حكومة أفريقية سياسة كهذه في ضوء التنبؤات بالضريبة الباهظة التي سيفرضها تغير المناخ على القارة؟

#### مسيرة الصحراء

تنعكس التحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية في أنحاء كينيا في كل أرجاء أفريقيا، وكثير من الدول الفقيرة في المناطق المتخلفة. وفي هذه المناطق، يجري التعامل مع الاهتمام بالقضايا البيئية على أنه رفاهية. لكنه ليس كذلك: فحماية النظم البيئية وإصلاحها، وإبطاء التصدي للاحترار العالمي، هما مسائل حياة أو موت. المعادلة بسيطة: فأيا كان ما نفعله، فنحن نؤثر في البيئة؛ وإذا دمرناها، فسوف نقوض الأساس الذي تقوم عليه سبل العيش خاصتنا، وفي النهاية نقتل أنفسنا. وهذا هو السبب في أن البيئة في حاجة إلى أن تكون في صميم السياسة والممارسة المحلية والدولية. وإذا لم تكن كذلك، فلن تكون لدينا فرصة لتخفيف حدة الفقر بأي طريقة ملحوظة. كما أننا لن نخلق للشعب الأفريقي قارة يمكن تحقيق الأمن والتقدم فيها.

والحقيقة أننا إذا كنا جادين بشأن توليد ثقافات للسلام في أفريقيا، فلا بد أن تكون حماية البيئة وإعادة تأهيلها أولوية. ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى وجود الأرض المتدهورة، والموارد المائية المستنزفة، ونقص المطر، وأنواع التربة الفقيرة، والتصحر في صميم كثير من الصراعات التي لاتزال تشكل تحديا لأفريقيا. ويتضح إدراك أن الكامن وراء كل صراع تقريبا إما نزاع من أجل السيطرة على الموارد أو تدافع من أجل الوصول إليها بعد أن أصبحت نادرة الوجود، في كل صراع تقريبا في القارة، من تشاد إلى الصومال، ومن السودان إلى إثيوبيا وكينيا. وعندما طرت شمالا لزيارة تشاد في أغسطس من العام 2008، نظرت خارج نواف الطائرة على المنظر الطبيعي ورأيت، المرة تلو المرة، بقايا القرى المهجورة: ما يصل إلى خمسين كوخا ممتدة في دائرة وكل ما حولها صحراء. لم يغادر هؤلاء الناس قراهم بعد أن هوجمت. لقد أتوا إلى المنطقة عندما كانت خصبة، وأنشأوا الميزارع، وزرعوا محاصيلهم. وبعد ذلك أصبحت الأرض متدهورة تماما وأجبروا على الانتقال إلى المنطقة الخصبة المجاورة والقرية المجاورة.

وكان في مقدوري أن أسأل نفسي فقط: إلى أين يمكن لهؤلاء الناس أن يذهبوا بعد ذلك؟ وربا كان لدى ميليشيات الجنجويد التي تهاجم المواطنين من إقليم دارفور المجاور كثير من المبررات السياسية والاقتصادية لأفعالهم، لكنه بدا واضحا في أنهم كانوا يتوغلون جنوبا بحثا عن أراض جديدة لرعي ثروتهم الحيوانية للسبب نفسه الذي هُجرت القرى من أجله: مسيرة الصحراء الأفريقية القاسية. والنتيجة هي الصراع، والاغتصاب، والعنف، ومئات الآلاف من الوفيات، وأعداد هائلة من اللاجئين.

ويتطلب وقف عملية التصحر استثمارا ضغما، ومع ذلك فلا يبدو هذا على أنه أولوية لكثير من الحكومات الأفريقية. وقد لا يفهم الأشخاص العاديون الذين يعيشون في القرى بشكل كامل دائما ما يحدث لبيئتهم؛ ويكتفون بمواصلة التنقل فقط. وإذا تفهمت حكوماتهم الموقف، فلا يبدو أنها تهتم أو تفعل الكثير بهذا الشأن. وغالبا ما يسألونني: هل هناك حاجة إلى مقايضة بين البيئة والتنمية؟ ودائما ما أقول لا. فنحن نحتاج ولا بد لنا أن نمتلك كليهما؛ والمهم هو وجود توازن جيد بين الاثنين. لاتزال أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة

## أفريقيا والتحدي

منها بطريقة مستدامة وعادلة لفائدة شعوبها. ومع ذلك، فحتى الآن، لم تقم الحكومات الأفريقية بإعطاء الأولوية للقطاع البيئي من حيث تخصيص ميزانية، ولم تجعل منه نقطة محورية للنقاش البرلماني أو وضع السياسات. وحتى عندما تكون السياسات في محلها، فنادرا ما تطبق بكامل مفعولها.

وتتجلى نتائج هذا الافتقار إلى تحديد الأولويات في التدهور البيئي الخطير في أنحاء القارة. وطبقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فقد فقدت أفريقيا خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2005 حوالي عشرة ملايين فدان (أو 1 في المائة) من غاباتها سنويا – معدل يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل العالمي<sup>(5)</sup>. كان فقدان الغابات ملحوظا في أنغولا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وزامبيا، وزيبابوي. ووفقا لدراسة حديثة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تثير السرعة الحالية للتصحر قلقا في خمسة وثلاثين بلدا أفريقيا، في حين يؤثر الفقدان الملحوظ للتنوع البيولوجي على أربعة وثلاثين. لقد أدى الرعي الجائر والممارسات الزراعية السيئة الأخرى إلى توسع الصحراء القد أدى الرعي الجائر والممارسات الزراعية السيئة الأخرى إلى توسع الصحراء الأفريقية جنوبا داخل شمال نيجيريا وشمال كينيا. وقد اختفت الغابات من مالاوي تماما تقريبا<sup>(6)</sup>. والقائمة تطول.

## المناخ المتغير

وفقا لتوقعات البيئة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 4 (2007) الذي جمع بيانات من العلماء والمؤسسات الدولية حول المدى الكامل للمؤشرات البيئية والاجتماعية، فبحلول منتصف هذا القرن يمكن أن يؤثر تغير المناخ على المواسم الزراعية في شمال أفريقيا، نظرا إلى انخفاض كمية المطر التي ستروي النظم شبه الجافة. وعلى سواحل دول غرب ووسط أفريقيا، يمكن أن تؤدي مستويات البحار والفيضان الآخذة في الارتفاع إلى تمزيق المستوطنات الساحلية، في حين أن التمادي في تدمير مستنقعات المنغروف والتدهور الساحلي يمكن أن يكون لهما آثار سلبية على مصايد الأسماك والسياحة، مع وجود بعض التقديرات يكون لهما آثار سلبية على مصايد الأسماك والسياحة، مع وجود بعض التقديرات التي تشير إلى خسارة بنسبة 2 - 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي في تلك المنطقة.

وقد يصبح جنوب أفريقيا وغربها، وكذلك منطقة الساحل أكثر جفافا، بما في ذلك الأراضي الجافة التي تطوق الصحاري المتوسعة. وبالمثل، فقد تشهد صحراء كلهاري وصولا إلى المناطق الجافة في شمال جنوب أفريقيا، وأنغولا، وزامبيا عواصف رملية أوسع نطاقا وحقول كثبان رملية أكثر حركية (وهو ما يعني تحول مساحات من الأراضي الصحراوية)، نظرا إلى أن الرطوبة الأقل والرياح الأعلى ستؤدي إلى انحطاط الغطاء النباتي الذي يربط الرمال بالأرض (7).

ويتنبأ العلماء بأن بعض المناطق في أفريقيا سوف تحصل على مزيد من المطر، خاصة المناطق الاستوائية وبعض أجزاء من الشرق. وقد يسمح هذا بزراعة أنواع جديدة من المحاصيل. وعلى الرغم من ذلك فإن مناطق المرتفعات الخالية من الملاريا في إثيوبيا في السابق، وكينيا، ورواندا، وبوروندي يحكن أن تشهد على نحو متزايد وجود البعوض الحامل للملاريا، خاصة بحلول الثمانينيات من القرن الحادي والعشرين. وقد تشهد جنوب أفريقيا أيضا التوسع جنوبا لمنطقة الانتقال للبعوض الحامل للملاريا. ويمكن أن يتأثر البحيرات الرئيسية في شرق أفريقيا (8). ويهدد تغير المناخ بالقضاء على أو تقليل الأنهار الجليدية بشدة على جبال كينيا وكيليمانجارو، وكذلك تلك في جبال رونزوري الأوغندية.

وسوف يصعد عالم تصبح فيه الصدمات المناخية أكثر شيوعا من عوامل المخاطرة للصراع بين الدول وداخلها. وقد اكتشف الباحثون أنه عندما أدى نقص الأمطار الموسمية إلى الجفاف والمحنة الاقتصادية في أربعين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء، ما بين عامي 1981 و1999، زاد احتمال وقوع حرب أهلية بنسبة 50 في المائة (9). وقد يصبح ملايين الأفارقة لاجئين بيئيين هذا القرن بسبب تأثيرات تغير المناخ. وهذا على الرغم من حقيقة أن انبعاثات غازات الدفيئة الجمعية والفردية في أفريقيا - 4 في المائة من إجمالي العالم، وطن واحد من ثاني أكسيد الكربون سنويا للشخص الواحد في المتوسط - لا قيمة لها – على عكس ما يقابلها لدى عمالقة الاقتصاد الناشئين في الصين، والهند، وأوروبا. وتستهلك أمريكا الشمالية، القارة الأم للولايات المتحدة، أحد أكبر باعثي غازات الدفيئة في

العالم، بما يزيد على 24 في المائة من إجمالي الطاقة الأولية العالمية، برغم أنه لا يوجد بها سوى 1/ 20 فقط من سكان العالم (10).

من الناحية العملية، فقد تحت تسوية الخلاف بشأن ما إذا كان تغير المناخ يتفاقم أم لا بفعل النشاط البشري. وما يبقى للعالم كي يقرره هو الإجراءات التي سيتخذها لتخفيض شدة تلك التغيرات وحجمها. وعلى الرغم من أنه من غير الممكن بعد تحديد مسؤولية الاحتباس الحراري عن أحداث تتعلق بالأرصاد الجوية، فمن الواضح أن تأثيرات تغير المناخ، بالنسبة إلى فقراء العالم النامي، محسوسة بالفعل، وأن التهديدات التي تواجه حياة الناس بسبب التدهور البيئى حقيقية ولا تخص مواقع محددة.

وسيكون من الصعب التكيف مع هذه التغيرات بحد ذاتها، حتى إن لم تتضاعف بفعل المشكلات التي تواجه القارة الأفريقية بالفعل. إن نصف مساحة الأرض الأفريقية تقريبا عرضة للتصحر – وبخاصة الساحل والجنوب الأفريقي (11). وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الصجراء الأفريقية زحفها بواقع ثلاثين ميلا سنويا(12)، وقد تضاعفت سرعة التصحر منذ السبعينيات من القرن العشرين (13). وخلال ثلاثة أجيال، وبحلول الثمانينيات من القرن الحادي والعشرين، من المرجح أن تزداد نسبة الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا بواقع 5 - 8 في المائة (14).

كما سيكون لتغير المناخ آثار اجتماعية واقتصادية أيضا. ومن المرجح أن ينتقل ملايين آخرين من الفقراء من المناطق الريفية إلى المدن، أو أن يسعوا إلى الفرار من بلدانهم إجمالا، والانضمام إلى اللاجئين البيئيين الآخرين. قد تصبح المناطق الساحلية أقل صلاحية للسكنى، مما يجبر الناس الذين يعيشون هناك على إيجاد وسائل أخرى للحصول على دخل أو الهجرة الداخلية. سوف تتأثر النساء على نحو متفاوت بتغير المناخ، نظرا إلى اعتمادهن المباشر - في الأغلب - في أنحاء أفريقيا على الموارد الطبيعية. حيث يقمن بجمع حطب الوقود وسحب الماء؛ ويزرعن البذور ويحصدن المحاصيل. وعلى الرغم من ذلك ظلت أصوات النساء غائبة إلى حد كبير عن مناقشات السياسة والمفاوضات بشأن الاحتباس الحراري. ويجب أن تكون خبراتهن، وإبداعهن، وقيادتهن جزءا من الحل لأزمة المناخ.

#### البصمة المتوسعة

بدأ العلماء أخيرا فقط فهم وتقدير عمق ومدى الخدمات التي تقدمها النظم البيئية للأرض (15). في العام 1998 قدر فريق من الاقتصاديين والعلماء أن النظم البيئية للأوكب قدمت فوائد مذهلة بقيمة 33 تريليون دولار (16)، أو ما يصل إلى 54 تريليون دولار أيضا (17). وعلى الرغم من ذلك فقد كشف تقييم النظام البيئي للألفية Millennium Ecosystem Assessment، وهو جهد علمي اضطلع به قرابة الـ 1,500 باحث على مستوى العالم ما بين عامي 2001 و2005، عن أن أغلبية النظم البيئية البرية والبحرية في أنحاء الكوكب متدهورة، والبعض منها بشكل خطير (18). وإذا لم يتم التصدي لهذا، فسوف تتعرض أرزاق كثيرين للتهديد.

ومن المؤكد أن الموقف الشهم تجاه الأرض ليس مشكلة أفريقية فقط: الخطر الذي نواجهه جميعا – بألا نلقيه اهتماما كافيا إلا بعد فوات الأوان ويهدد كل المجتمعات الإنسانية. والحقيقة أنه وفقا لتقرير البصمة البيئية الجماعية Footprint of Nations للدول للعام 2005، تقدر الصمة البيئية الجماعية للبشرية بـ 21,9 هكتار (حوالي 54 فدانا) للشخص الواحد، على الرغم من أن القدرة البيولوجية للكوكب يمكن أن تدعم فقط متوسط بصمة بمقدار 15,7 هكتار (حوالي 39 فدانا) للشخص الواحد. (يقيس تحليل البصمة الموارد الطبيعية مجتمعة – كالماء، والطاقة، والأرض، والغابات – المستخدمة لدعم معيشة شخص ما). وعلى الرغم من أن متوسط البصمة البيئية في العالم المتقدم يفوق إلى حد بعيد متوسطها في أفريقيا (أقل من هكتار واحد، أو 2,5 فدان، للشخص الواحد) بعيد متوسطها في أفريقيا (أقل من هكتار واحد، أو 2,5 فدان، للشخص الواحد) يجب أن تعطينا مبررا للتوقف. فمن غير المستدام ببساطة لبقية العالم القيام بالتعدين، وقطع الأشجار، والتنقيب، والبناء، وإنشاء السدود، وتصريف الماء، وتعبيد الطرق في اندفاع نحو تحقيق مستويات المعيشة للدول الصناعية، التي تعتمد نفسها على انتزاع موارد ضخمة من الجنوب.

وبالنظر إلى هذه الحقائق، لايزال يحيرني إحجام القادة الأفارقة عن تعليم شعبهم حتى يدرك التهديد الهائل الذي من المرجح أن يواجهه، وكيف أنه

من المهم بالنسبة إليه استخدام الموارد داخل حدوده للتخفيف من حدة هذا التهديد والتكيف مع التغيرات الحتمية في المناخ. فالدول حراس لهذه الموارد، والمواطنون يهتمون بكيفية إدارة هذه الموارد نيابة عنها. وفي أنحاء أفريقيا، يتم تقزيم ميزانيات وزارات الدفاع أو الأمن الوطني، عتبى في الدول التي يكون التهديد الرئيسي للأمن فيها هو التصحر، والفقر، والبطالة. كما يذهلني أيضا أن أولئك المعنيين بأجندة التنمية في أفريقيا أو الذين يعملون من أجلها لا يقرون بعد أن البيئة لا بد أن تكون في صميم كل الحلول، يعملون من أجلها لا يقرون بعد أن البيئة لا بد أن تكون في صميم كل الحلول، ذلك أن إهمالها يكمن في أصل أكثر مشكلاتنا إلحاحا. لا بد للقارة أن تستيقظ.

وهذه العقلية السائدة هي ما يفسر، جزئيا، السبب وراء تخلف أفريقيا وراء المناطق النامية الأخرى المتقدمة باتجاه الأهداف الإنائية للألفية وإذا لم تتغير أفريقيا، فلن تفشل في تحقيق الأهداف الإنائية للألفية فقط، بل ستدمر قاعدة الموارد التي تقوم عليها التنمية، وبهذه الطريقة تتفاقم وتترسخ التحديات التي تواجهها القارة. لا يمكن لأي كمية من الأسلحة المتقدمة أن تقاتل الصحراء. لكن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها بزراعة الأشجار والنباتات الأخرى لكبح فقدان التربة وحصاد ماء المطر، فالمعركة الحقيقية من أجل الأمن الوطني والإنساني تكمن في صد رمال الصحراء عندما تتعدى على الأرض الصالحة للزراعة، ومكافحة التصحر وتغير المناخ.

## إنقاذ الغابات

مثلها توفر الموارد الطبيعية الأساس للتنمية البشرية، فهي تعمل أيضا كمصدر ضد أسوأ آثار تغير المناخ. وهناك مفارقة قاسية في حقيقة أن الآثار السلبية لتغير المناخ سوف يكون الإحساس بها أشد ما يكون من قبل أولئك الأقل مسؤولية عن إحداث الاحتباس الحراري. وكملوثين رئيسيين، فالدول الصناعية تتحمل مسؤولية التعامل مع تغير المناخ في الوطن، بل ومساعدة أفريقيا وبقية العالم النامي أيضا على معالجة آثاره. وهم في وضع يسمح لهم بتقاسم معرفتهم التكنولوجية لتقليل الهشاشة وزيادة القدرات التوافقية. وينبغي وضع الآليات التوافقية لندير مبالغ ثابتة يمكن الاعتماد عليها لضحايا أزمة المناخ الأولين،

الذين سيكونون من الفقراء والريفيين، وصغار السن جدا، وعادة ما يكونون من الإناث. وسيكون كثيرون منهم من الأفارقة.

والأفارقة لا يستطيعون التصدي للاحترار العالمي، لكنهم يستطيعون، في الوقت الذي يدعون فيه إلى إجراء عاجل من قبل كبار باعثي غازات الدفيئة، القيام بدورهم. وحاليا، فسياسات معظم الحكومات الأفريقية الخاصة بالغابات للن تصلح الأمور. أفريقيا موطن لحوالي 17 في المائة من غابات العالم. وعلى الرغم من ذلك فإن حوالي نصف التصحر العالمي للكوكب قد حدث في القارة، وفي أفريقيا أعلى معدل للتصحر في العالم، تفقد حاليا نصف في المائة تقريبا من غاباتها سنويا.

ويجب على الدول الصناعية تقبل واجبها الأخلاقي ومساعدة أفريقيا والمناطق الفقيرة الأخرى على إيجاد مصادر بديلة ومتجددة للطاقة – كالكتلة الحيوية، والرياح، والطاقة الكهرومائية، والشمسية – وقكين الجنوب العالمي من المشاركة في سوق الكربون حتى تتمكن أفريقيا من تطوير الصناعات القائمة على مصادر الطاقة المتجددة. وفي العام 2007 استثمر المستثمرون العالميون العالميار دولار في مبادرات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة البديلة الجديدة (20). لكن تلك المبالغ كانت تتركز تماما تقريبا في البلدان الصناعية، إلى جانب البعض في الصين، والهند، والبرازيل. ولن يأت أي من هذه الاستثمارات تقريبا إلى أفريقيا، برغم فقر الطاقة الهائل، والشمس والرياح الوفيرة في القارة. ويكمن التحدي الذي تواجهه أفريقيا في جعل نفسها مستفيدا مناسبا من هذه الموارد.

وعلى الرغم من ذلك فأحد الاستثناءات ربما يكون الجزائر، التي تخطط بالفعل لتصدير الطاقة الشمسية<sup>(21)</sup>. ويمكن لـ «شبكة فائقة» ضخمة بقيمة 70 مليار دولار في الصحراء الأفريقية أن تزود أوروبا بما يصل إلى 100 غيغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول 2050<sup>(22)</sup>، في الوقت الذي تورد فيه الكهرباء للاستهلاك المحلى أيضا<sup>(23)</sup>.

وفضلا عـن مزيد من البحث في هذه وغيرها من مصادر الطاقة وتنميتها، ينبغى على جميع الدول العمل على تخفيض اسـتهلاكها للطاقة والتحرك ما وراء أنواع الوقود الحفري، وتخفيض انبعاثات غاز الدفيئة من كل المصادر، وتبني سياسات حتى يتسنى للشركات العمل على نحو أكثر مسؤولية أينما وجدت، ويستطيع الأفراد العيش على نحو أكثر استدامة. وإلا، فسوف يعاني الأفارقة مزيدا أيضا من عواقب فرط الاستهلاك من قبل الشعوب عبر المحيطات. وفي الوقت ذاته، ينبغي على أفريقيا القيام بدورها. والواقع أن الوقت ربما يكون مواتيا لتذكير أفريقيا بأن مؤتمر الأمم المتحدة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة قد عقد في نيروبي في العام 1981. وهذا قياس للالتزام بهذه القضايا التي لم يقم الضيوف أو القارة بمتابعتها بالاستثمارات في الأبحاث والتنفيذ. وبدلا من ذلك، انتظروا التكنولوجيا وتطوير وسائل التخفيف والتكيف في القارات التي كانت الأقل احتياجا إليها. وبعد ثلاثة عقود تقريبا، تجد أفريقيا نفسها في وضع أكثر هشاشة أيضا. وهذا الاتجاه غير مقبول.

وفي الوقت الذي يستطيع فيه العالم الصناعي المساعدة في تخفيف آثار تغير المناخ عن طريق تزويد أفريقيا بالتكنولوجيا المناسبة، تستطيع القارة ذاتها القيام بدورها بإعطاء الأولوية لحماية غاباتها وإعادة تأهيلها. وينبغي على جميع الحكومات بذل جهد جماعي لوقف قطع الأشجار غير المستدام وإيجاد آليات كبرامج إعادة التشجير والتي يستطيع الفقراء بواسطتها تأمين مصدر رزق عن طريق حماية بيئتهم وليس الحط من شأنها. وتشكل برامج زراعة الأشجار التشاركية ذات الإدارة الجيدة التي تعمل كموازن للكربون لانبعاثات الدول الصناعية آلية مهمة لدعم الجهود المسؤولة لتخفيف الاحتباس الحراري في البلدان النامية.

وعلى الرغم من ذلك تعمل حركة الحزام الأخضر، على سبيل المثال، مع صندوق الكربون الحيوي التابع للبنك الدولي من خلال اتفاقية شراء شهادات خفض الانبعاثات (ERPA) لمواصلة جهود إعادة التشجير في غابات جبل كينيا وجبال الأبردير، ونظام شامبا. وسوف تستحوذ الأشجار التي تقوم جماعات حركة الحزام الأخضر بزراعتها، وفقا لتقديرات البنك الدولي، على 375 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2017. وعلاوة على ذلك، فسوف تعيد هذه الأشجار صحة التربة وتوفر بيئة طبيعية للتنوع البيولوجي، وتساعد في ضبط المناخ المحلي، وتدعم سقوط المطر المعتاد، وقد الفقراء والريفيين بدخل صغير.

كما تقدم الشراكات كهذه تحديا أيضا للمنظمات غير الحكومية عندما تعمل مع المؤسسات الدولية أو شركات القطاع الخاص، وبعضها ربما يكون قد قام بأنشطة تضر بالبيئة. وفي اعتقادي أنه على الرغم من أنه سيكون من المفضل العمل مع شركاء شموليين في تعاملهم مع حماية البيئة، فالحقيقة هي أن كثيرا من الشركات، والمؤسسات، والحكومات لا تفعل الشيء الصحيح دائما. ولذلك، فمن الضروري العمل للمساعدة في إحداث تغيير إيجابي بشكل فعال في الحياة اليومية لأهل المنطقة، ومن ثم المحافظة على مزيد من الغابات.

وقد وضعت صيغة لأحد هذه المشروعات في العام 2006 في الاجتماع السنوي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ On Climate Change في نيرويي. وأطلقت حركة الحزام الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمركز العالمي للحراجة الزراعية (ICRAAF)، مبادرة «ازرع نبتة من أجل كوكب الأرض» (\*\*): حملة المليار شجرة لتشجيع زراعة الأشجار كوسيلة للتخفيف من تغير المناخ العالمي، في الوقت الذي يتم فيه إصلاح البيئات الطبيعية والنظم البيئية. وقد خدمت مع ألبرت الثاني، أمير موناكو، كرعاة لهذه الحملة. منذ البداية، كانت المنظمات الراعية تعي أن نجاح المشروع يتطلب تعاون مجموعة كبيرة من المشاركين، من الحكومات وصولا إلى القطاع الخاص، وكذلك الأفراد وجماعات من المواطنين. وقد أوجبت ضخامة العمل – زراعة مليار شجرة جديدة بنهاية العام 2007 – إشراك ومشاركة الحكومات، والمنظمات، وملايين الأفراد وبحلول أكتوبر من ذلك العام، كنا قد حققنا هدفنا.

وعلى الرغم من أهمية المبادرات كحملة المليار شجرة، يجب ألا توفر عذرا للبلدان الصناعية حتى لا تتخذ إجراءات جادة وفورية للحد من غازات الدفيئة خاصتها. ويتعين على كل من الدول النامية والمتقدمة اتخاذ إجراء للتعامل مع الآثار السلبية للانبعاثات. وبالنسبة إليَّ، فهذه مسألة تتعلق بالعدالة البيئية وهن السلام. ويجب التعامل معها جزيد من المسؤولية من قبل الجميع.

غابات العالم هي رئتاه. وتمتص المجموعات السليمة من الأسجار المحلية كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، أحد الغازات الرئيسية للدفيئة، وتحتفظ

<sup>(\*)</sup>Plant for the Planet.

## أفريقيا والتحدي

باحتياطيات ضخمة من الكربون. وعند إزالة هذه الغابات من أجل الأخشاب، يتم فقدان الزراعة، أو الأنشطة التعدينية، أو المستوطنات البشرية، أو التنمية التجارية، كعنصر حيوي في إبطاء، وفي نهاية الأمر، وقف الاحتباس الحراري، وسوف يتعرض المناخ المحلي، والإقليمي، والعالمي لاضطراب بشكل أكبر. وفي حلقة مفرغة، مع استمرار تغيرات المناخ، سوف تصبح الغابات أكثر هشاشة: فقد تجف التربة وتموت الأشجار على نطاق واسع. وفي اجتماع العام 2007 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بالي، إندونيسيا، قام كل من المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية بالتوقيع على «إعلان الغابات المسؤولين الحكومين والمنظمات غير الحكومية بالتوقيع على «إعلان الغابات، الآن» Forests Now Declaration. وعقيدته الرئيسية: إذا خسرنا الغابات، خسرنا المعركة ضد تغير المناخ.

## إنقاذ غابات الكونغو

تغتني الأرض بغابات الأمازون، وبورنيو، والتايغا المطيرة في شال كندا، وروسيا، والتايغا المطيرة في شال كندا، وروسيا، وإسكندنافيا. وأفريقيا أيضا لديها غابات حوض الكونغو العظيمة بوسط أفريقيا. ولا توجد في أي مكان آخر من أفريقيا وفرة أعظم من الغابات المتبقية، أو تهديد أكثر إلحاحا لها مما يوجد هنا. تتيح المحافظة على هذه المنطقة فرصة الستثنائية لرؤساء الدول الأفريقية، والمجتمع الدولي، وشعوب الحوض. كما تتطلب إعادة تصور الاستوائية، ولكن في أنحاء القارة، وبالأحرى، العالم. وإذا ما أعيد إنشاء الأرجل الثلاث للكرسي الأفريقي هنا، وجُعل مقعد الكرسي عريضا وقويا عن طريق السياسات والعمل الوطني والدولي، عكن أن تكون هذه المنطقة غوذجا للحكومات

«مع استمرار ارتفاع أسعار بعض المعادن، قد تشعر الشركات التي كانت تنقب في السابق في السافانا أو المناطق النهرية بأن الأمر يستحق التكلفة وعناء التوغل من أجل تلك الموارد، ومن الممكن أن يشكل ذلك تهديدا للنظم البيئية الدقيقة»

المؤلفة

## أفريقيا والتحدي

والمؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر لأفريقيا، والعالم<sup>(1)</sup>.

إن النظام البيئي لغابة حوض الكونغو المطيرة هو امتداد شاسع لسبعمائة ألف ميل مربع، وتوجد أجزاء رئيسية منه في الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو والكونغو والكونغو والديموقراطية، وغينيا الاستوائية، والغابون، وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل). ويشكل النظام البيئي ربع الغابة الاستوائية المطيرة المتبقية في العالم، ويوفر ما يقرب من ثلث الغطاء النباتي لأفريقيا بأسرها. ويضم الحوض عددا كبيرا من الغابات، وكذلك السافانا، والأراضي الحرجية، والبيئات الطبيعية المائية والنهرية. وتحوي النظم البيئية الحرجية والبحرية لحوض الكونغو معظم التنوع البيولوجي في أفريقيا، في حين أن المنطقة ككل يوجد بها من مواقع التراث العالمي الطبيعي للأمم المتحدة ما يفوق بقية أفريقيا مجتمعة.

ويملك الحوض عشرة آلاف نوع من النباتات، 30 في المائة منها مستوطن؛ وأكثر من ألف نوع من الطيور؛ وتسعمائة نوع من الفراشات، وأربعمائة نوع من الثدييات؛ وأكثر من مائتي نوع من الزواحف والبرمائيات. وهو موطن لكل من غوريلات البلاد المنخفضة والجبال، ونحو أربعة آلاف فيل، وتسعة آلاف شيمبانزي. كما أنه موطن أيضا للبونوبو (bonobo)، وهو أحد الحيوانات الرئيسة المعرضة للخطر بدرجة كبيرة، والأُكاب (okapi)، من فصيلة الزرافة، المهدد، وأنواع جديدة يجري اكتشافها.

وبالإضافة إلى نطاقه الواسع للحياة البيولوجية، يوفر النظام البيئي موطنا ربما للي يصل إلى نصف المليون من الباتوا (الأقزام Pygmies)، الذين تعود ثقافتهم إلى نحو عشرين ألف عام. والحقيقة أن الأدلة تشير إلى أن البشر قد احتلوا غابات حوض الكونغو على مدى خمسين ألف عام على الأقل. واليوم، يعيش نحو 50 مليون شخص من أكثر من 150 دولة مجهرية مميزة في النظام البيئي، بمن في ذلك المزارعون على نطاق ضيق والعاملون في الصيد والالتقاط، وعلى الرغم من ذلك، يعتمد أكثر من 100 مليون على غابات حوض الكونغو في الحصول على أرزاقهم، وطعامهم، ومأواهم.

ويقدر العلماء أن غابات المنطقة تحوي ما بين أربعة وعشرين وأربعة وثلاثين مليار طن كربون تقريبا (ما يعادل أربع سنوات من الإنتاج الحالي لثاني أكسيد الكربون من صنع الإنسان). ومن خلال دورتها الطبيعية للتدهور والتجدد، تطلق الغابات بالفعل

237 مليون طن من الكربون في الجو سنويا. وإذا دمرت الغابات تماما، فسوف يتم إطلاق كمية مذهلة من ثاني أكسيد الكربون تقدر بـ 135 مليار طن.

ومع ذلك، فعلم الغابات غير دقيق هنا. فمن الصعب قياس امتداد أي غابة واسعة، لاسيما أنها تحوي أنواعا مختلفة من الغابات، ذات كثافات مختلفة، ومن ثم كتل مختلفة من الأشجار. كما أنه من غير الواضح أيضا الكيفية التي ستتعامل بها الغابات مع تغير المناخ. وإذا أصبح المناخ أكثر جفافا ودفئا، فقد تطلق إحدى الغابات المزيد من الكربون بسبب نقص الرطوبة، لكن البناء الضوئي المتزايد من درجات الحرارة الأعلى قد يسمح للغابات بالنمو على نحو أسرع أو أكثر كثافة، وبالتالي تخزين المزيد من الكربون. وأخيرا لا تستخدم جميع الغابات الطريقة نفسها – فقد تتم إزالتها، أو قطع أشجارها جزئيا، أو حصدها بشكل مستدام. وإذا أعيد تشجير أرض كانت غابة ذات يوم، فقد تكون قادرة على إعادة امتصاص الكربون مرة أخرى، وربها على نحو أكثر كفاءة أيضا.

كما لا يقتصر تأثير غابات حوض الكونغو على المناخ على تخفيض أو زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو. فالغابات تؤدي دورا رئيسيا في تحديد الجو حول القارة. وهنا، أيضا، لايزال فهمنا للأنهاط المناخية العالمية قيد التطور، كما هي حال نهاذجنا لتحديد الكيفية التي سيتغير بها المناخ في العقود المقبلة. وهنا أيضا، يقدم حوض الكونغو مثالا جيدا للتعقيدات والترابطات بين النظم الجوية لكوكب الأرض.

وما نعرفه هو أن ما يصل إلى 95 في المائة من المطر الذي يسقط داخل منطقة حوض الكونغو يبقى هناك، وتعني نظم الحمل الحراري للحوض – حركة الرطوبة عند ارتفاعها في الجو عند النتح وتبخر الماء المتولد في الجزء الأعلى المتغصن من الغابة والتربة – أن أغاط سقوط المطر في الحوض تؤثر في منطقة أوسع كثيرا. والواقع أن العلماء قد اكتشفوا أن وسط أفريقيا يوفر الكثير من الأمطار لغرب أفريقيا.

ومثلما كان لإزالة الغابات تأثير في غرب أفريقيا على سقوط المطر في وسط أفريقيا، فإزالة الغابات في حوض الكونغو له تأثير في الأغاط الجوية، ليس فقط محليا بل وفي أنحاء القارة أيضا، وحتى ما وراء شواطئها. ويقدر العلماء أن قطع الأشجار في حوض الكونغو قد أدى إلى متوسط انخفاض بنسبة 5 - 15 في المائة في كمية المطر الذي يسقط في منطقة البحيرات العظمى بالولايات المتحدة – لتصل إلى ذروة الانخفاض بنسبة 35 في المائة في فبراير من كل عام. وفي الوقت ذاته، فقد انخفض سقوط المطر بمقدار يصل إلى الربع جنوب البحر الأسود مباشرة.

وتشير بعض النتائج إلى أنه إذا أزيلت الغابات في الحوض بأكمله، يمكن أن تتأثر أماط الأمطار الموسمية على مستوى العالم، وسيكون هناك جو أكثر جفافا ورطوبة على وسط غرب أمريكا والجزء الجنوبي من وسط آسيا، وكذلك وسط أوروبا. وفي أفريقيا ذاتها، يتنبأ الخبراء بأن أمطارا أقل ستسقط على شرق وغرب أفريقيا، لكن المزيد منها سيسقط على المناطق الجنوبية من جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا. وسترتفع درجات الحرارة في المنطقة ربما بواقع خمس درجات مئوية. وتشير بعض الدراسات إلى أنه ستكون هناك زيادة بنسبة 30 في المائة في سقوط المطر في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وداخل حوض الكونغو ذاته، قد تؤدي أنماط سقوط المطر رالمتناقص إلى تحول الغطاء النباتي لبعض غاباتها إلى أرض حرجية أو حتى نظم المطر المتناقص إلى تحول الغطاء النباتي لبعض غاباتها إلى أرض حرجية أو حتى نظم بيئية للسافانا، مما يحدث انهيارات في التنوع البيولوجي المحلي.

كما تؤدي الغابات أيضا دورا مهما في تنظيم الألبيدو العالمي – كمية الضوء المنعكس من سطح الأرض، والتي يمكن أن تزيد أو تخفض درجات الحرارة. ومرة أخرى، فالعلماء آخذون لفورهم في اكتشاف الدور المركب الذي تؤديه الأشجار، سواء في المناخ المعتدل أو الاستوائي، في الألبيدو؛ وتشير الأبحاث إلى أن إزالة الغابات في المناطق الاستوائية، بما في ذلك الموجودة في حوض الكونغو، من المرجح أنه سيرفع درجات الحرارة ويخفض الألبيدو.

يقع أكثر من نصف غابات حوض الكونغو في جمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقا). وفي أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة، تقاتلت جيوش تسع دول متجاورة، إلى جانب العديد من الميليشيات، من أجل السيطرة على الاحتياطيات الوفيرة من الموارد الطبيعية كالأخشاب (ومنتجات الأخشاب كالفحم النباتي)، والذهب، والنحاس، والألماس، والكولتان، والكوبلت، والزنك، والمعادن الأخرى. وكانت هذه بحق حربا دولية، تجاوزت الأطراف المترامية لوسط أفريقيا، وهو ما أكده تقرير أعده خبراء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي كشف عن أن ما يصل إلى خمس وثمانين شركة متعددة الجنسيات من الولايات المتحدة، وأوروبا، وجنوب أفريقيا قامت بإجراء معاملات تجارية مع الشبكات الإجرامية العاملة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

لم تكن هذه الحرب، بعدة طرق، مجرد النزاع الأخير للانتفاع بموارد الغابات والذي يعود إلى أيام موبوتو سيسي سيكو، الذي أثرى نفسه بصفته رئيسا لزائير هو وحاشيته

على مدى ثلاثة عقود على حساب شعبه. لقد عكس هذا الصراع استغلال الإدارة الاستعمارية البلجيكية التي سبقت موبوتو، وملك بلجيكا ليوبولد الثاني، الذي أدار الكونغو بوصفها ملكيته الخاصة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وبالنسبة إلى الفقراء الذين يعيشون في حوض الكونغو، فالصيد من أجل لحوم الأدغال وجمع وحرق حطب الوقود من أجل الفحم النباتي هما أعلى مصادر الدخل. ويشكل الخشب والفحم النباتي أربعة أخماس الطاقة المستخدمة في منازل جمهورية الكونغو الديموقراطية، في حين أن لحوم الأدغال قد زودت شعوب غابة الكونغو بمصدر حيوي للطعام على مدى قرون. وعلى الرغم من ذلك، فمنذ عهد قريب، توسع الصيد في الغابة على مستوى الكفاف، والذي أبقى على المجتمعات المحلية، واشتد على نحو يهدد الحياة البرية التي تعمر الحوض بأكمله. ويُستهلك الآن نحو مليون طن من لحوم الأدغال سنويا، ويصل نحو ثلاثة عشر ألف رطل (معظمها في شكل لحوم حيوانات رئيسة) إلى أوروبا وأمريكا الشمالية كل شهر، حيث تُستهلك كطعام شهي من قبل الأفارقة المغتربين وغيرهم.

وترتبط الزيادة في عدد الحيوانات التي تقتل من أجل الحصول على لحوم الأدغال ارتباطا مباشرا بفتح الغابة لشركات قطع الأشاجار. فباختراقها أجزاءً من الغابة لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل بواسطة النقل المميكن، تصنع شاحنات الأخشاب طُرقا للتسلل، مما يسمح بالوصول إلى الحيوانات بسهولة أكبر. ويمكن أن تكون النتائج مذهلة. فبعد عشرين يوما فقط من وصول إحدى شركات قطع الأساجار إلى إحدى غابات الكونغو، انخفضت كثافة الحيوانات هناك بمقدار يزيد على الربع.

قسم نحو ربع مساحة الغابة المطيرة لحوض الكونغو إلى امتيازات لقطع الأشجار. والمفارقة هي أن الأخشاب ذاتها ذات قيمة اقتصادية أقل بكثير من المنتجات الأخرى التي تأتي من الغابة - كالعلاجات، والأطعمة النباتية، والتوابل - على الرغم من أنه القطاع الذي عثل الخطر الأعظم على استخدام الموارد العامة أو نهبها. ويأتي اختراق الغابة بمخاطره الخاصة أيضا. فقد زاد الاتصال الزائد بحيوانات الغابة من إمكانية التعرض للأمراض، كالإيبولا، التي يمكن أن تعبر حاجز الأنواع(2). ومثل هذه الأمراض الاستوائية، إضافة إلى فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدن) والملاريا، تزيد فقط من تعقيد جهود المحافظة على الغابة أو تعيقها.

## أفريقيا والتحدي

## التحرك ما وراء إعلان ياوندي

اعترافا بأهمية حوض الكونغو بالنسبة إلى النظم البيئية للغابات في بلادهم، قام رؤساء ست دول محيطة بإصدار إعلان ياوندي (Yaoundé Declaration) في العام 1999، الذي اتفقوا فيه على وضع إطار للجهود الجديدة للحفاظ على البيئة في أنحاء المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، فنتيجة للصراع في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لم يكن من الممكن تنفيذ الكثير في ذلك الوقت. وفي سبتمبر من العام 2002، في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، انضمت الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا إلى سبعة وعشرين شريكا آخر، من القطاعين العام والخاص، في إطلاق شراكة الغابات في حوض الكونغو، للمحافظة على الحوض عن طريق التنمية الاقتصادية وتخفيف الفقر وتحسين الإدارة العامة، وإنشاء شبكة للمناطق المحمية. كما أصدرت شراكة الغابات في حوض الكونغو قانونا لمحاولة ضمان الإدارة الجيدة لأي عقود تتم ترسيتها على شركات خاصة من قبل حكومات المنطقة الساعية إلى استغلال موارد الغابات.

وكان هـذا الشرط الأخير – الذي ينص، من بـين شروط أخرى، على أنه يجب على جميع الشركات استشارة السكان المحلين، والسـماح لهم بالحفاظ على كل حقوقهم كمسـتخدمين تقليديين للغابـة، وضمان حماية 15 في المائة مـن منطقة الامتياز – قد تجاوز تاريخ استحقاقه منذ وقت طويل. كان يهدف إلى التعامل مع الامتيازات الخاصة بعـدة ملايـين من الأفدنة من الغابـة التي تم توزيعها أو شراؤها قبـل وإبان الحرب. وعـلى الرغم من الجهـود التي بذلت لفرض وقف اختياري عـلى الامتيازات الجديدة، فقـد طرحت عقود جديدة لشركات قطع الأشـجار والتعدين منـذ العام 2002. وعلى نحو إرشـادي، فهذه الشركات لها مقار أو مكاتب في بلجيكا، وليختنشـتاين، والبرتغال، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والسـويد، وسويسرا، والصين، وكندا، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وكذلك سـاحل العاج، والكونغو - برازافيل، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، المتحدة، وكذلك سـاحل العاج، والكونغو - برازافيل، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، المتحدة، وكذلك سـاحل العاج، والكونغو عن خلال مؤسسـة التمويـل الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي كان لها دور فعال في دعم الوقف الاختياري العام 2002.

وفي السنوات القليلة الماضية، حل قدر ما من السلام الذي لقي ترحيبا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وجيرانها، وفي يونيو من العام 2006 أجرت الكونغو الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، لم تتم تسوية كل الصراعات في المنطقة، خاصة

في الجـزء الشرقي من البلاد حيث لايـزال المدنيون يتعرضون للتهديـد، والتشريد، والقتل أيضا نتيجة للقتال المتواصل بين الحكومة والميليشـيات. وتحت حماية القادة العسـكريين ذوي التسليح الثقيل الذين يواصلون قتال الحكومة الكونغولية، تهدد نقابات عمال الفحم الكونغولي من متنزه فيرونغا الوطني. يمتد المتنزه داخل رواندا وأوغندا، كلا البلدين اللذين شـهدا انتقال الصراعـات الداخلية إلى داخل الكونغو. وقد اسـتقر نحو مائة ألف شخص شردتهم حروب الكونغـو على حدود المتنزه. ونظرا إلى عـدم امتلاكهم أي مصادر أخـرى للطاقة اللازمـة للتدفئة أو الطهو، يعتمـد اللاجئون على الفحـم النباتي الذي يتم حصـده بطريقة غير مشروعـة - ما يصل إلى أربعة آلاف كيس منـه يوميا. مما يأخذ من إيرادات التجارة 30 مليون دولار في العام الواحد، ويقوم تجار الفحم النباتي بحماية منطقة نفوذهم بشراسـة. وفي العام 2006، قتل سبع من غوريلات المتنزه الجبلية المعرضة للخطر (لم يتم صيدها في أرض الغير - ولم تؤخذ أي أجزاء من أجسامها)، وفُسرت هذه الفعلة على نطاق واسع على أنها تحذير من نقابات عمال الفحم بعدم التدخل في عملها.

وكما حاججت مرارا عبر هذا الكتاب، فأفريقيا قارة غنية، ويجب أن تكون قادرة على تحسين مستويات المعيشة لشعوبها عن طريق الاستفادة من الموارد حولهم بشكل مستدام، وبخاصة عندما تأتي تلك الموارد (كالنفط، والذهب، والألماس، والمعادن) بأسعار مرتفعة في السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تظل إمكانية الحصول على الطاقة من حوض الكونغو هائلة. والواقع أن الكهرباء المتولدة عن الماء وحدها، إذا ما تم تطويرها، قد تصل إلى ما يقرب من سدس الإجمالي العالمي.

ومن المؤكد أن هذه المساعي جميعها تأتي بأخطار محتملة. فاستخلاص النفط والمعادن لا يدع التكلفة البيئية لفقدان المكاسب المستقبلية من النظام البيئي محل شك فقط، بل ينطوي أيضا على إمكانية حدوث تلوث طويل الأجل، ورجا دائم (كما تشهد بذلك دلتا النيجر في نيجيريا). وينتج عن التعدين مخلفات في هيئة أكوام من ركام المعادن والصخور، وكذلك الغبار الناتج عن التفجير، وتغرين الأنهار، والسموم الناشئة عن الترشيح والصهر الكيميائي. ومجرد الانتهاء من التعدين، سوف تحتاج المناطق إلى إعادة بذرها ورسم حدودها، وتسييجها حتى لا تتسرب إليها المسواد الكيميائية، وألا يكون هناك أي حفر أو فتحات. وعلى الرغم من أن الطاقة الكهرومائية لا تضيف إلى البصمة الكربونية، فهناك آثار بيئية لبناء السدود، بما في ذلك تدمير البيئة الطبيعية، ونزوح السكان المحليين، وإزالة الغابات، وتآكل التربة.

وهنا، يجب تحقيق مبادئ الاستدامة، والمساءلة، والعدالة وجعلها ملموسة. وبطريقة من المرجح لها فقط أن تصبح أكثر حيوية بمرور العقود، تنطوي الاستدامة على الاعتراف بأن تدمير غابات الكونغو له تداعيات عالمية – ليس فقط في زيادة عدم الاستقرار في أنماط الجو، والذي قد يعني مواسم حصاد منخفضة في وسط غرب أمريكا وتصحرا زائدا في وسط آسيا، أو زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو؛ بل ربما يكون أيضا في فقدان العلاجات الحاسمة والمعادن التي قد تسمح بالتنمية البشرية مستقبلا، في أفريقيا وما وراءها معا.

ولا بد أن تعني المسؤولية أن تعمل المؤسسات المحلية، والإقليمية، والدولية معا لضمان عدم تكرار البلدان الصناعية لآثام الحقبة الاستعمارية، وأن تستخلص دون تعويض حقيقي أو التطلع إلى حماية موارد المستقبل. وسوف يتطلب هذا جهودا دولية لدعم الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان عدم قيام المصالح الخاصة – التي تؤدي دورا في تنمية المنطقة – بذلك على حساب المواطنين المحليين وبقاء وسط أفريقيا وما وراءه على المديين القصير والطويل.

إنها لمفارقة مأساوية أنه ربما يكون عدم الاستقرار السياسي للمنطقة هو الذي أتاح للنظام البيئي لحوض الكونغو أن يبقى سليما مثلما كان. فمع نشأة السلام وفرص التنمية، قد تكون الظروف مناسبة للاستغلال الزائد لموارد الحوض. وبمجرد نزع سلاح الميليشيات وإصلاح أو إقامة الطرق، تصبح لدى المشروعات الصغيرة وعلى مستوى الكفاف الفرصة كي تنمو. وبالمثل، فمع استمرار ارتفاع أسعار بعض المعادن، فقد تشعر الشركات التي كانت تنقب في السابق في السافانا أو المناطق النهرية بأن الأمر يستحق التكلفة وعناء التوغل داخل الأراضي الحرجية والغابات من أجل تلك الموارد، ومن الممكن أن يشكل ذلك تهديدا للنظم البيئية الدقيقة.

وفي كلتا الحالين، فمن المرجح أن تكون الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، برأس مالها ووفورات الحجم خاصتها، هي الكاسب الأكبر. والأمر متروك لحكومات المنطقة، وبالأحرى العالم، للتأكد من استفادة شعوب حوض الكونغو أيضا من هذه الاستثمارات وانتشالها من الفقر.

وهذا هو السبب في أن العنصر الثالث - العدالة - أساسي. ولكي يحظى النظام البيئي بالحماية، فمن المهم أن يشعر الأشخاص الذين يعيشون في غابات حوض الكونغو وحولها

بأن لهم حصة في حمايتها. وهذا يعني الإقرار بأن أهالي هذه الغابات كانت تربطهم علاقة امتدت قرونا بالحياة النباتية للمنطقة وحيواناتها، وهم في حاجة إلى إشراكهم في صنع أي قرار بشأن مستقبلها والاستفادة من تنميتها. وعلى سبيل المثال، فسيكون من المهم إنشاء نظم إدارة عامة للتأكد من ازدهار المجتمعات المحلية من الاستخدام التجاري للخواص العلاجية وغيرها من الخواص التي لم تكتشف بعد للتنوع البيولوجي لمنطقتهم. ولا بد أن تعترف الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات ذات الصلة بأنه من مصلحة هذه الشركات صيانة الوظائف الأساسية للنظام البيئي للغابات. كما أن العدالة ستعني التعاون الدولي على مستوى غير مسبوق لضمان إنشاء مؤسسات فاعلة للقيام بجمع البيانات، وإعداد خرائط للامتيازات القائمة ومراقبتها، وضمان الشفافية وأساس سليم للتنمية المستقبلية.

وسيكون كل هذا صعبا – لاسيما أن الآليات الخاصة بهذا النوع من أساليب التعامل متعدد البلدان، ومتعدد المساهمين لم يُطبق بعد في أجزاء كثيرة من العالم، فضلا عن كونها منطقة شهدت نزوح ومقتل ملايين الأشخاص، والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية ومؤسسات الحكم المرتبط بدولة مفككة، وقبل ذلك، قرنا ونصف القرن من الاستغلال والفساد وسوء الإدارة على نطاق لا يحكن تصوره. فإذا ما قرنت هذا التاريخ بحجم المنطقة الضخم وتنوع نظمها البيئية الطبيعية والبشرية، يصبح التحدي أكبر تماما.

## الكربون والامتيازات

وعلى الرغم من ذلك، هناك عدد من السياسات التي يمكن ويجب تنفيذها. أولا، من الواضح أنه يجب عدم منح المزيد من امتيازات الموارد حتى يتم إجراء مراجعة دقيقة لكل العقود، وتطبيق آليات فعالة تسمح لتلك العقود التي تتم ترسيتها بأن تخضع للمراقبة والضبط من قبل أولئك القادرين على مراقبتها وضبطها.

ثانيا، أن تحصيل الإيرادات من الضرائب المفروضة على الشركات التي تحصل على امتيازات الغابات هذه لا بد من جعلها أكثر شفافية، وأن يعاد جزء كبير من الأموال إلى المناطق التي أصدرت فيها الامتيازات، حتى تستفيد المجتمعات المحلية بشكل مباشر من استغلال مواردها الطبيعية. من المؤكد أن هذا سيعني المراقبة المستمرة للعقود للتأكد من تنفيذ اشتراطات قانون الغابة الخاص بشراكة الغابات في حوض الكونغو.

ثالثا، من المهم دعم المشروعات الصغيرة، وضمان أن تكون مستدامة، وتشجيع المجتمعات المحلية على العمل للمحافظة على مناطق الغابات التي تكون ضعيفة بشكل خاص وإعادة تأهيلها أيضا. وهنا، قد يكون نموذج حركة الحزام الأخضر قابلا للتطبيق.

وفي الأخير، بالتأكيد، يجب تشجيع جميع المساهمين على الابتعاد عن النظر إلى الغابة على أنها مصدر لا نهاية له للمعادن التي يمكن استخلاصها ولأشكال متنوعة للحياة التي تقوم على الكربون، والنظر إليها بدلا من ذلك بطريقة شمولية. وتُبذل بالفعل جهود في هذا المجال. ويعمل ائتلاف بلدان الغابات المطيرة وتُبذل بالفعل جهود في هذا المجال. ويعمل ائتلاف بلدان الغابات المطيرة الكونغو الديموقراطية، من بين دول أخرى، على إقناع الحكومات في الشمال والجنوب العالمي بقبول الفكرة القائلة أن للغابة قيمة بألا يجري استغلالها، من حيث إنها تخزن الكربون في الأرض، وإذا تُركت من دون إزعاج سوف تستمر في القيام بذلك مستقبلا. وبهذه الطريقة سوف تحصل دول مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية التي لديها مساحات واسعة من الغابة السليمة على تعويض مقابل حماية غاباتها، حتى لا يتم إطلاق الكربون في الجو.

وتشير الأبحاث المستمرة إلى أنه عند افتراض سعر سوقي يقدر بـ 4 دولارات للطن المتري من ثاني أكسيد الكربون، يمكن لجمهورية الكونغو الديموقراطية أن تحصل على 200 مليون دولار سنويا من بيع اعتمادات الكربون. ووفقا لجمعية البيولوجيا الاستوائية والمحافظة على البيئة، ومقرها الولايات المتحدة، فالغابات الموجودة في الخمس عشرة دولة التي تشكل جزءا من ائتلاف بلدان الغابات المطيرة يمكن أن تكون لها قيمة في اعتمادات الكربون تتجاوز تريليون دولار. والشركات الخاصة لديها فرصة للقيام بدور المواطنين العالميين الصالحين ومساعدة الغابات الموجودة عن طريق شراء الاعتمادات لتعويض انبعاثاتها الكربونية كجزء من سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. ومن المؤكد أنه من المهم التأكد من أن الإيرادات التي يتم الحصول عليها من المتيازات الكربون هذه في حوض الكونغو تُدار بشفافية، وأن المستحقات يتم تقاسمها بطريقة عادلة، وبخاصة مع المجتمعات الفقيرة التي تعتمد على الغابة.

ويقدر العلماء أن إزالة الغابات في أنحاء العالم تبلغ حاليا نحو 20 في المائة من إجابات السليمة عنصرا مهما في

الأسلوب الشامل للتعامل مع تغير المناخ العالمي، وهو تطور يلقى ترحيبا. وقد اتفقت الحكومات على أنه في المعاهدة القادمة لتوجيه العمل على المستوى الوطني بشأن الاحتباس الحراري (خلفا لبروتوكول كيوتو)، لا بد أن تكون حماية الغابات القائمة وتجنب المزيد من الإزالة للغابات وتدهور الغابات أولوية. وجار تطوير آلية من شأنها تعويض البلدان النامية ذات الغطاء الحراجي الكبير إذا أبطأت معدلات إزالة الغابات، وقامت بإدارة هذه الغابات على نحو مستدام.

وعلى الرغم من أن تفاصيل ترسيخ وتنظيم وضمان نزاهة وشفافية سوق عالمية لاعتمادات الكربون هذه لم تُحسم بشكل كامل، فهذا مشروع أدعمه. ومع ذلك، يتعين على الأسواق أن تخدم الغابات، وليس العكس فقط. كما أنه من الضروري أيضا أن يكون أي نظام كهذا لبيع اعتمادات الكربون جزءا من إطار وطني وسياسة متماسكة للاستخدام والمحافظة على البيئة بشكل مستدام، بدلا من خليط من الإجراءات المتفرقة التي لا تحمي النظام البيئي ككل، أو توفر جبهة للمزيد من الاستغلال غير المميز للموارد الطبيعية. وهذا هو السبب في أنه لا بد أن يكون هناك مشاركة وتعاون متعدد للقطاعات، وعلى كل المستويات بين المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن المحافظة على البيئة، وحقوق الشعوب الأصلية، وحقوق الإنسان، والمؤسسات الخاصة والعامة.

كما أن الدول، وبخاصة في أفريقيا، سوف تحتاج أيضا إلى المساعدة في تنمية قدرتها على التفاوض بفاعلية أكبر داخل المجالس القائمة على وضع السياسات المتعلقة بتغير المناخ العالمي، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومع القطاع الخاص أيضا.

وفي العام 2005، في برازافيل، جمهورية الكونغو الديموقراطية، طلب مني رؤساء عشر دول تقع داخل حدودها أجزاء من حوض الكونغو القيام بدور سفير النوايا الحسنة من أجل النظام البيئي لغابات حوض الكونغو المطيرة. ومن خلال ذلك الدور، كنت أسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المنطقة وتنوعها البيولوجي. وفي العام 2006، تبرعت حكومة المملكة المتحدة بـ 116 مليون دولار لإنشاء صندوق غابات حوض الكونغو. ولما كان مقره في البنك الأفريقي للتنمية في تونس، فسوف يقبل الصندوق المقترحات الواردة من المنطقة للمبادرات التي تحمي الغابات وتدعم الأرزاق

#### أفريقيا والتحدي

التي لا تعتمد على تدميرها. وشارك رئيس الوزراء الكندي السابق بول مارتن في رئاسة الصندوق. وعند إطلاق الصندوق رسميا في لندن في يونيو من العام 2008، تبرعت الحكومة النرويجية بـ 100 مليون دولار أخرى.

يتركز المستروع الأول للحصول على تمويل على المراقبة: لتتبع فقدان الغابة والسعي إلى وقفه وستوفر الكاميرات المحمولة على الأقدار الصناعية صورا دقيقة، وعالية الوضوح للغطاء الحرجي. واستخدام التكنولوجيا أمر أساسي نظرا إلى أنه، على سبيل المثال، لا يوجد سوى أربعة وثلاثين عالم نبات فقط من وسط أفريقيا تم تدريبهم على دراسة ومراقبة وحماية تنوع النباتات في الحوض. كما أن هذا مثال جيد أيضا للاستفادة من التمويل الدولي في تعزيز المعرفة والقدرات المحلية.

وبصفتي مؤسس لمنظمة غير حكومية ورئيس بالمشاركة لصندوق غابات حوض الكونغو وسفيرة النوايا الحسنة للحوض الحرجي، فأنا أعي المخاوف بشأن مدى التزام الحكومات في المنطقة، والمجتمع الدولي، والمؤسسات النشطة في حوض الكونغو بحماية النظام البيئي للغابات. والكثير منها لديه مصالح أخرى، وبعضها قد يحاول أحيانا أن يخدع أولئك الملتزمين حقا. وهذا ما يجعل من الضروري بشكل أكبر أيضا إظهار القيادة الحقيقية من قبل رؤساء الدول ووزراء خارجيتهم وبيئتهم في وسط أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأماكن أخرى؛ وهناك حاجة إلى إبداء إرادة والتزام مماثلين من قبل المجتمع المدني، وعلى المستوى المجتمعي. كما يعني أيضا أن المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي، لا بد أن تضمن ألا تتعارض أهدافها المقررة مع أفعالها.

لذلك، ففي حين أن المزيد من المشاركة الإيجابية من المجتمع الدولي ورؤساء الدول الأفريقية في حوض الكونغو أمر ضروري، فأنا أتوق أيضا إلى تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية الإقليمية والمجتمعات المحلية. فهم يلحون في طلب إخضاع الأموال التي يوفرها صندوق غابات حوض الكونغو للمراقبة الدقيقة. وهذه دعوة يرحب بها رئيس الوزراء السابق مارتن وأنا معه، ونلتزم بها.

# الأسرة الأفريقية

أفريقيا تناقُض، فهي واحدة من أغنى القارات على سطح الكوكب، وهبها الله النفط، والأحجار والمعادن النفيسة، والغابات، والماء، والحياة البرية، والتربة، والأرض، والمنتجات الزراعية، وملايين الأشخاص، ورغم ذلك يظل معظم الأفارقة فقراء. ونظرا لعجزهم عن إضافة قيمة إلى المواد الخام حتى يتمكنوا من بيع السلع المصنعة في الأسواق المحلية والدولية والتفاوض بشأن أسعار وقواعد تجارية أفضل، فهم يقعون في شرك حلقة الفقر المفرغة.

وبالإضافة إلى ذلك، فعندما لا تلغى الديون الدولية، أو عندما تُقام الحواجز التجارية، أو عندما تُقدم المساعدة الخارجية للحكومات التي لا توزعها على شعبها على نحو مسؤول؛ وعندما يخفق القادة السياسيون في الاستثمار

«عند التفكير في شأن حقوق الإنسان، نحتاج إلى الوصول إلى مستوى آخر للوعي، لتقدير أن الأنواع الحق في وجودها ونصيبها من الأرض».

اللؤلفة

## أفريقيا والتحدي

مواطنيهم، ولا يحمون مصالحهم، ولا يقدمون موذجا للعمل من أجل الصالح العام، يجري تهيئة الظروف للتخلف الذي أعاق أفريقيا.

وفي أي بحث للتحديات الأفريقية، غالبا ما يمر أحد الموارد الطبيعية من دون تقديره حق التقدير: الأفارقة أنفسهم. وكما ذكرت، فعدم تمكين الأشخاص العاديين، وبخاصة على مستوى القاعدة الشعبية، يكمن وراء أخطر المشكلات في أفريقيا. ففي مختلف تنوعهم الذي لا يُصدق، يتقاسم الأفارقة روابط مشتركة تربطهم جميعا ولابد لهم أن يتمسكوا بها في مجتمعاتهم، ودولهم، ومناطقهم، وعبر القارة. ومن الضروري أن يوجد القادة الأفارقة الظروف التي تستطيع شعوبهم في ظلها اكتساب الثقة، والكرامة، والإحساس بقيمة الذات – مع المشاركة الفعالة للمواطنين أنفسهم في هذا المسعى.

## رعاية الأسرة

كما في المناطق الأخرى من العالم، فقاعدة المجتمع الأفريقي هي الأسرة. ومن بين العانصر المهمة في تشجيع التنمية ودعمها في أفريقيا الإبقاء على الأسر الأفريقية سليمة. وسوف يشتمل تحقيق هذا على ما قد نسميه «إعادة» الرجل الأفريقي إلى أسرته. ومنذ الأيام الأولى للرق، مرورا بالاستعمار وما بعده، اعتمد النظام الاقتصادي بأكمله لأفريقيا جنوب الصحراء على اقتلاع الرجل الأفريقي من جذوره وإجباره صراحة أو تلميحاً على البحث عن عمل بعيدا عن وطنه. وقد ذهب الرجال للعمل في المزارع التجارية التي لم يكونوا علكونها؛ ونزلوا إلى المناجم وداخل المحاجر وغالبا ما كان ذلك على مسافات كبيرة من أسرهم.

ومن منظور الإدارة الاستعمارية، لم يكن فصل الرجال عن أسرهم شرا ضروريا فحسب لتوفير العمالة، لكنه كان أيضا شهادة على عدم إدراك الإدارة الاستعمارية لحاجة الرجل الأفريقي إلى توفير الأمن العاطفي والمادي لأسرته وامتدت هذه الممارسة لإرسال الموظفين المدنيين للعمل بعيدا عن أسرهم إلى المعلمين ورجال الدين أيضا، ولاتزال مستمرة حتى يومنا هذا. ورغم ذلك، لم تعد الأغراض التي أنشئ النظام من أجلها من قبل الإدارة الاستعمارية تناسب الحكومة الأفريقية. حتى عندما أعطيت الأولوية لسلامة أسرة المستوطنين – كان من المفترض أن يكون حتى عندما أعطيت الأولوية لسلامة أسرة المستوطنين – كان من المفترض أن يكون

الرجل الأبيض فاضلا ومســؤولا تجـاه زوجته وأبنائه – كان يجري تقويض ســلامة الأفارقــة المحليين. وســواء من خلال السياسـات الاقتصادية أو الأمـر الإداري، فقد أوجــدت القوى الاسـتعمارية الظروف التي كان مضمونا تقريبا في ظلها ألا يكون الرجـال الأفارقة مســؤولين تجاه أسرهم، وإبعادهم بشــكل متزايد عنها، فلم يكن بمقدورهم رعاية أبنائهم أو توفير الأمن لهم.

ومثل هذه القرارات، التي اتخذت من منطلق الراحة والانتهازية من جانب المستعمرين وقبلت من منطلق العاجة والقلق من جانب الرجل الأفريقي، كانت لها عواقب سلبية طويلة الأجل ربالم تؤخذ بعين الاعتبار في ذلك الوقت. وحتى اليوم، فمع انفصالهم جغرافيا عن أسرهم وعدم قدرتهم على زيارتها إلا من حين لآخر خلال العام، فقد عجز كثير من الرجال في أنصاء أفريقيا عن أن يكونوا شركاء فاعلين في زيجاتهم، ورعاية أبنائهم بشكل كاف، وأن يكونوا جزءا من الأسرة الممتدة. والحقيقة أن المفهوم الكامل للأسرة الممتدة في أفريقيا آخذ في الضياع سريعا، نظرا لتبني الكثير من الأعادية بمؤذج الأسرة النواة الغربية. ولم تزدد حالات الأسر التي ترأسها النساء والتربية الأحادية بشكل كبير فحسب، لكنه من المقبول اجتماعيا أيضا بالنسبة إلى النساء تنشئة الأسر بمفردهن وإعطاء أسماء عائلاتهن لأبنائهن. والتحدي الذي تواجهه أفريقيا هو أن الأسرة النواة في القارة غالبا ما تعاني خللا وظيفيا، نظرا لفصل الرجل عن زوجته وأبنائه في أغلب الأحيان أو، كما هي الحال بشكل متزايد، لكونه غائبا منذ البداية.

ويتمثل تهديد آخر للأسرة الممتدة في أنه قد جرى الإبقاء عليها إلى حد كبير بواسطة مظاهر الثقافات المحلية – الطقوس، والأغاني، والقصص. ومع فقدان تلك الثقافة، جرى اقتلاع جذور الأسرة الممتدة أيضا وحلت محلها، على سبيل المثال، العضوية في الكنائس أو المساجد، ومنظمات وجمعيات أحدث مرتبطة بدور العبادة بوجه عام.

وقد أدى الفصل المادي للرجال عن أسرهم إلى ضغوط أخرى، في كل من الوحدة والجمعيات الأسرية ككل. وعلى سبيل المثال، أجبرت النساء على العمل لساعات طويلة في الحقول أوالمكاتب، ورعاية أبنائهن، وهو ما خلف الكثيرات منهن منهـكات. وأمضى كثير من الرجال وقتا طويلا جدا في العمل بالمراكز الحضرية حتى إنهم أنشأوا حياة مستقلة بعيدا عن أسرهم. وعندما يقوم ون بزيارة أسرهم

(أو يتركون وظائفهم ويتقاعدون)، لا يستطيعون التكيف مع البيئة الجديدة بعيدا عن وسائل الراحة واعتياد الحياة المدنية: ينفصلون نفسيا عن زوجاتهم، أو أبنائهم، أو أقاربهم الآخرين، وغالبا ما يعجزون عن التكيف مع البيئة غير المألوفة، حيث لا يكون لديهم أي شيء يفعلونه أو دور واضح. وبعيدا عن الوطن، يصبح الكثير من الرجال متوحدين، وقد ينشدون الراحة مع نساء أخريات، من في ذلك العاهرات، وقد يلتقطون منهن عدوى تنتقل جنسيا، كفيروس نقص المناعة البشرية، الذي يخاطرون بنشره عندما يعودون إلى زوجاتهم (1).

ف ماذا يمكن للحكومات الأفريقية القيام به للتعامل مع نظام العمل الراسخ بعم ق والذي أفضى إلى ه ذا الوضع؟ ومن المؤكد أن إحدى طرق التعامل يمكن أن تكون تقدير الحكومات لدور الأسرة والعمل على إقامة مجتمع يوفر فرص عمل للرجال حيث توجد أسرهم، أو يسمح للآباء الذين يتعين عليهم الانتقال من أجل وظائفهم بإحضار أسرهم معهم. وبهذه الطريقة، يمكن أن ينتهي النمط الذي يبلغ عمره قرنا من الزمان للعامل المهاجر بلا شريك في كل أنحاء أفريقيا.

أما بالنسبة إلى، فغياب الرجال داخل أسرهم مساهم رئيسي في نقص الديناميكية الدي يتجلى في الكثير من المجتمعات الأفريقية، وبخاصة في المناطق الريفية. وهذه الأسر المفككة تجعل الأبناء أكثر ضعفا. ومن أكثر الخبرات تدميرا لأي أفريقي – وبخاصة من هم آباء أنفسهم – رؤية أطفال الشوارع أو الجنود الأطفال؛ أو الشباب المدمن للمخدرات، والمشتغلين بالدعارة، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ أو الشباب والشابات القابعين في حالة خدر أو بلادة. وحينما لا يأخذ الرجال مسؤولياتهم الأسرية مأخذ الجد، فكيف يمكن إقامة مجتمع قوي أو تنشئة أطفال آمنين وواثقين من أنفسهم؟

وهذا هو السبب في إيماني العميق بأن الحكومات والأفراد الأفارقة يتعين عليهم أيضًا إثبات قيمة أبناء أفريقيا وحبهم ورعايتهم لهم – عن طريق بذل كل الجهود لتوفير تعليم جيد، وفرص متاحة، ولتشجيع الشباب حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم إلى جانب مواهبهم التي يشكلها آباؤهم، وكبارهم، وقادتهم.

والأطفال الرضع ذوو البطون المنتفخة والأطفال الذين يجيدون استخدام السلاح أو المنتشون بالمخدرات، جميعهم أعراض لمجتمع آخذ في التفكك، والأسر السليمة

هي الوسيلة لرأب التصدعات. وب «إعادة» الرجال إلى أسرهم، فأنا لا أعني التحول إلى معايير مجتمع تقليدي، أبوي، حتى وإن كان ذلك ممكنا. وبدلا من ذلك، فأنا أشير إلى أن المطلوب في أفريقيا الحديثة هو الشراكة الحقيقية في تنشئة الأطفال ورعايتهم في جو تحترم فيه المساواة بين الجنسين، ويتقاسم فيه الرجال والنساء المسؤوليات بشكل عادل. وبدرجة ما، فهذا ما يحدث حاليا مع الأزواج الموسرين الأصغر سنا – الذين يستطيعون تحمل تكاليف وسائل الراحة ويقسمون العمل المنزلي وتربية الأطفال – على الرغم من أن النساء لايزلن يقمن بها هو أكثر من حصتهن. وإذا أخفق الآباء الأفارقة في إعداد الجيل القادم، فما جدوى كل العمل طوال حياتهم؟! سوف يكون بلا جدوى.

## استنزاف العقول

يتضح تفكك الأسرة الأفريقية في هجرة الأفارقة عبر البحار. والقادة في أفريقيا بحاجة إلى يسألوا أنفسهم عن السبب وراء عدم قدرتهم على جعل القارة أكثر كرما حتى لا يخاطر المواطنون بحياتهم للفرار من بلادهم. ولابد لهم أن يلقوا نظرة صادقة على حقيقة أن بعضا من رجالهم ونسائهم الواعدين للغاية يجري إغراؤهم بالسفر إلى أوروبا، أو أمريكا الشمالية، أو أماكن أخرى بسبب الفرص المهنية والمالية الأكبر، والأمن، ونوعية الحياة الأفضل.

يفر الكثير من الأفارقة الآخرين من قارة غنية لمجرد أن يعيشوا حياة الكفاف في مكان آخر، حيث تكاليف المعيشة غالبا ما تكون أعلى والحياة أسرع وأكثر تنافسية، وليقوموا بأعمال حقيرة حتى عندما يكونوا مدربين مهنيين. ويمكن لهذا الوضع أن يلحق الدمار بالروح الأفريقية. وإذا اعتنق المرء مبادئ حقوق الإنسان وحرية الحركة، فلا يستطيع أن يلوم الأفراد على رغبتهم في البحث عن الثراء أو التطوير المهني في مكان آخر من القارة، أو عبر البحار.

من ناحية أخرى، يجدر السؤال عن السبب وراء قيام البنك الدولي، وبشكل أكثر تحديدا، الدول المانحة بإعطاء أفريقيا أو إقراضها أموالا لتحسين منشآتها وجامعاتها الطبية لتدريب العاملين، لمجرد أن تغري الحكومات المانحة هؤلاء الأفراد المدربين حديثا بعد ذلك بالسفر إلى خارج البلاد. ومن المؤكد أن هذا الهروب ليس ظاهرة

أفريقية فحسب؛ فكثير من الأشخاص من بلدان أخرى يطرقون أبواب البلدان الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية للأسباب نفسها. ونظرا لأن بعض هذه الدول كان المدير الاستعماري للكثير من الدول القومية الأفريقية ولأنها تتحدث اللغة نفسها وتبنت الثقافة نفسها، فكثير من الأفارقة يشعرون بالمزيد من الارتياح في هذه البلدان عن أي مكان آخر. كما أن النمو السكاني الأكثر انخفاضا في الدول المتقدمة يعني أيضا أن هناك فرص عمل للمهاجرين الذين سيشغلون الوظائف التي لا يرغب السكان المحليون الأكثر امتيازا في القيام بها.

وهـذا الوضع هو اسـتمرارية لديناميكيـة العالم الصناعي الـذي يزود أفريقيا بالمساعدة من ناحيـة وينتزع رأسـمالها الطبيعي من ناحية أخـرى. وإذا لم تكن الحكومات الأفريقية حكيمة بشـكل كاف، أو ملتزمة بتغيير قواعد اللعبة، فسيظل السباق من جانب واحد. والحل الوحيد، كما أراه، هو تحسين نوعية الحياة والإدارة في أفريقيا حتى يتمكن الشـعب من التمتع بالحريات الأساسـية، فهل من الإفراط المطالبة بأن يكون لشـخص مـا منزل لائق، وأن يكون قادرا على إرسـال أبنائه إلى مـدارس جيدة، وأن يحصل على الرعاية الصحيـة الوقائية والعلاجية؟ أو أن يعيش في شارع آمن تعمل به وسائل النقل العام، وأن يسير عبر ممرات ممهدة على طرق تحفها النباتات والزهور وحيث لا يوجد أي غبار أو جبال من النفايات؟

ومن بين الأوجه الأخرى للقيادة التي ستلقى ترحيبا من قبل الحكومات الأفريقية تعميق وتعزيز العلاقات مع أولئك الذين يغادرون أفريقيا. يجب اعتبار كل أفريقي خارج القارة على أنه سفير لها. يهاجر الكثيرون ويحققون نجاحات عظيمة لأنفسهم، ليثبتوا بذلك قدراتهم، فيما لو وفرت لهم أوطانهم الفرص المتاحة لهم في بلدانهم المختارة. ولكن يوجد آخرون يحملون معهم ما يمكن تسميته بعبء أفريقيا – التصور الذي يفيد بأن القارة تعاني خللا وظيفيا وأن الأفارقة، مقارنة بشعوب المناطق الأخرى، متخلفون وغير قادرين على الاستفادة من الفرص المتاحة.

غالبا ما يبدأ الأفارقة بالخارج في قبول التصورات التي يرونها منعكسة في كثير من صور أفريقيا التي يصادفونها. ويصبحون عاجزين عن التغلب على التحديات التي قد يواجهونها: التمييز، الافتقار إلى القبول، الحكم المتسرع، وعدم السماح بأي أخطاء. وإذا ارتكب أحد الأفارقة خطأ، فالمخاطرة بالنسبة إليه أو إليها هو

أن الآخرين سيفكرون، «حسنا، ما الذي توقعته؟» يمكن أن تصبح هذه التحيزات طاغية، ويمكن للمهاجر أن يخفق، مُرسخا بذلك وبشكل أكبر نظرة متشككة بالفعل إلى الأفارقة في مناطق أخرى.

وفي حين أنه من الصحيح أن الأفارقة ليس لديهم الحيز لارتكاب أخطاء، أحيانا يبدو لي أنهم يعطون العالم عددا كبيرا جدا من الأسباب لعدم إعطائهم المساحة للقيام بذلك. ومن المؤكد أنه يتعين على رؤساء الدول، والساسة، وأصحاب الأعمال، وأولئك الذين يعملون في المجتمع المدني، والأفارقة العاديين، أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم – ولن يكون هذا لإقناع بقية العالم في المقام الأول بأنهم ليسوا مضطرين دائما للعمل بمستويات دنيا، ولكن من أجل إحساسهم الخاص بالذات.

وينبغي أن يكون هناك جهد جماعي، وبخاصة من خلال سفارات الدول الأفريقية، لتوفير أنظمة ومؤسسات لدعم الأفارقة خارج القارة، حتى يتمكنوا من التكيف مع بيئتهم الجديدة بنجاح. وهذا ما فعلته الحكومة الهندية مع شاتها. فلديها وزارة للهنود المغتربين، تساعدهم في الحصول على وثائق السفر بسهولة وتدعمهم ثقافيا واقتصاديا حتى يتسنى لهم أن ينجحوا ويعيدوا استثمار جزء من المال الذي يجمعونه خارج البلد في الهند. كان يمكن لهذه الخطوة أن تكون إيجابية للغاية لو أن الحكومات الأفريقية كانت مدركة على نحو مماثل حقيقة أن المهاجرين الأفارقة يواجهون تحديات فتساعدهم في أن يصبحوا سفراء على مستوى جيد – وبذلك تشكل صورة مسبقة (بدلا من تلك الصورة المشكلة من قبل آخرين) للأفارقة في الخارج.

من المؤكد أن الأفارقة في الخارج يقومون بدورهم. بين عامي 2000 و2003، تجاوزت التحويلات إلى أفريقيا ككل (17 مليار دولار سنويا) متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا (15 مليار دولار). كما قام ما يُقدر بـ 3,6 مليون أفريقي جنوب الصحراء الكبرى يعيشون في الشتات بزيادة تحويلاتهم النقدية، من 1,8 مليار دولار في العام 1990 إلى 6 مليارات دولار في العام 2003<sup>(2)</sup>. وبحلول العام 2007 تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 12 مليار دولار<sup>(3)</sup>. وتمثل التحويلات النقدية إضافات لا تُقدر بثمن إلى دخل الأسرة، ومن المرجح لها أن تصل إلى الأسر الفقيرة أكثر من المساعدات أو الإنفاق الحكومي غير المباشر؛ كما أنها تعزز الدخل القومي أيضا<sup>(4)</sup>.

وتدلل الوتيرة السريعة لزيادة التحويلات النقدية في السنوات الأخيرة على الثروة المتنامية سريعا للشـتات الأفريقي. وعلى الرغم من أنهم لم يحققوا بعد نجاحا على غـرار الهنود المغتربين، الذين نجح الكثير منهم عبر البحار وعادوا بالخبرة إلى الهند، فإنه يمكن لأفريقيا مستقبلا أن تغري مهنييها بالعودة، حاملين كشوفهم، ومهاراتهم، وخبراتهم معهم. وسـتكون إحدى الطرق العملية لتحقيق هذا منح الأفارقة جنسية مزدوجة بشروط تعطيهم الثقة بالنفس والشعور بالطمأنينة. وسيضمن هذا للأفارقة أنهم إذا أرادوا يوما العودة إلى الوطن فسيكونوا قادرين على ذلك. ويجب أن يكون هناك مكان واحد في العالم حيث يكون أمرا حسـنا أن تكون أفريقيا – وذلك المكان هو أفريقيا.

وعندما يعود الأفارقة، يجب ألا يعتذروا عن تركهم بلادهم في المقام الأول للبحث عن بيئة مكن فيها للمواهب أن تنمو. وما يهم هو أنهم يبذلون قصارى جهدهم حيث يوجدون: سواء بدعم أفريقيا من الخارج أو، عندما يحين الوقت، العودة لمساعدة دولهم على الازدهار.

ويتعين على الحكومات الأفريقية أيضا تقديم المزيد من التيسيرات للأفارقة العائدين لإقامة المشاريع أو ممارسة تطبيق ما تعلموه خارج وطنهم. والأهم من ذلك كله عندئذ، أنه يجب على أصحاب المشروعات هؤلاء – سواء الاجتماعية أو الاقتصادية – ألا يشعروا بالإحباط بفعل نظام غير كفء وفاسد يجعل إقامة أو إدارة مشروع أو مؤسسة أمرا باهظ التكلفة أو بيروقراطي من دون الحاجة إلى ذلك. فبعد كل شيء، لماذا يجب على أي شخص العودة إلى وطنه بمهارة يكن أن تفيد الدولة ويجد أنه من المستحيل إقامة مشروع أو مدرسة أو شركة لتكنولوجيا تفيد الدولة ويجد أنه من المستحيل إقامة مشروع أو مدرسة أو شركة لتكنولوجيا المعلومات بسبب الروتين، أو لأنه يتعين عليه زيارة وزير العلوم والتكنولوجياء على سبيل المثال، وتقديم رشوة له؟

وكها أعرف أنا نفسي، فالسفر إلى خارج القارة تجربة كبيرة مفيدة،، تزودك بوجهة نظر، وتفتح مداركك على أفكار جديدة، وتحفزك على النظر إلى مجتمعك بأعين جديدة. ويمكن قول الشيء ذاته عن السفر داخل القارة. وليس من السهل القيام بهذا – ليس فقط للأفارقة من جيلي، بل لأولئك الذين يعيشون في أفريقيا الآن أيضا.

إن صعوبة السفر داخل القارة نفسها ليست مجرد نتيجة لروابط النقل الجوي وروابط النقل الأخرى المحدودة. فهي نتيجة أيضا للتصورات – السلبية غالبا – لدى الأفارقة لبعضهم البعض، والتي تجعل من الحصول على وثائق السفر التي يحتاج إليها المرء عملية شاقة – حتى بالنسبة إلى شخص أفريقي يقوم بزيارة بلد آخر في أفريقيا. وإذا ما أمكن للأفارقة السفر بسهولة أكبر داخل أفريقيا من دون أن يتعرضوا لمعوقات لا نهاية لها للحصول على الوثائق، فسوف يساعدهم ذلك في فهم بعضا، ومعرفة القارة بشكل أفضل، وإدراك المشكلات التي تواجهها.

ورغم التحديات الكثيرة التي تواجه الشعوب الأفريقية إجمالا، فإن الأفراد في الشعات وفي الوطن على حد سواء يقتطعون جزءا من حاضر أفريقيا ومستقبلها بأيديهم. وقد قام المغني البنيني انجليك كيدجو بإنشاء مؤسسة لتوفير فرص التعليم الابتدائي والثانوي للفتيات في العديد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء. ويستغل نجم كرة القدم الليبيري والسفير الخاص لليونيسيف جورج ويا الرياضة لتشجيع الأطفال في ليبيريا على البقاء في المدرسة. وتعد ناشطة حقوق الإنسان، الصومالية المولد، آيان هيرسي علي نصيرا قويا لحقوق المرأة وحرية الفكر في القرن الأفريقي وفي كل أنحاء العالم (5).

وبعد عقود لم يُسمع خلالها من أفريقيا سوى أصداء إيقاعاتها في الموسيقى الأمريكية، والكاريبية، واللاتينية، تُسمع أصوات أفريقيا نفسها ويجري التعبير عنها الآن حول العالم: فقد واصل يوسو ندور السنغالي، وهيو ماسيكيلا والراحلة ميريام ماكيبا من جنوب أفريقيا، وساليف كيتا من مالي، وفيمي كوتي من نيجيريا، وبابا ويمبا من جمهورية الكونغو الديموقراطية عادة التعبير عن طموحات شعوبهم، ولغاتهم، والإنسانية المشتركة. وفي الأدب، على سبيل المثال لا الحصر، تواصل كلمات العمالقة الأفارقة أمثال ليوبولد سنغور السنغالي؛ والنيجيريين تشينوا أتشيبي وول سوينكا النيجيري الحائز على جائزة نوبل؛ والجنوب أفريقيين جون كاني، وونستون نتشونا، وآثول فوغارد، ونادين غورديم الحائزة على جائزة نوبل؛ ونغوغي وا ثيونغو الكيني – الذي تتناول روايته الحائزة على جائزة نوبل؛ ونغوغي وا ثيونغو الكيني – الذي تتناول روايته «ساحر الغراب» بتفصيل سيريالي ساخر سخافات السياسة الأفريقية – التعبير عن قارة تناضل لتحقيق طموحاتها.

وبهدوء وخارج دائرة ضوء الاهتمام الدولي والمؤتمرات والحفلات الموسيقية، ينظم الأفارقة أنفسهم. وعلى مدى العقدين الماضين، في أعقاب موجات الجفاف في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، قامت الفلاحات في النيجر بزراعة أشجار تغطي 3 ملايين هكتار (7,5 مليون فدان)، لا تعوق رمال الصحراء فحسب بل تعيد الاخضرار إلى أجزاء من الساحل. ففي الوقت الذي يُبقون فيه على حياة الأشجار، فإنهم يزودون أنفسهم أيضا بالطعام، والوقود، والدخل عندما يبيعون فروع الأشجار من أجل حطب الوقود<sup>(6)</sup>.

ولا تنتظر النساء في ليسوتو الوكالات الدولية لتوفير الطعام؛ حيث يقمن بإنشاء العدائق الصغيرة المنتجة بشكل استثنائي في جوارهن، ويزرعن كميات كبيرة من الخضراوات الخضراء، ويحمين أنفسهن من الجوع<sup>(7)</sup>. وقد قام الأفراد الملتزمون بتكييف العمليات التقليدية لتأسيس مشروعات مستدامة: أفران التجفيف الشمسية للفاكهة في أوغندا، والمواقد التي تعمل بوقود الإيثانول في إثيوبيا، وأفران الكتلة البيولوجية في تنزانيا<sup>(8)</sup>.

وتحاول شبكة غرب أفريقيا لإقامة السلام تعزيز السلام ومنع الصراعات المستقبلية بعد سنوات من الحرب الأهلية، والتشرذم الحربي، والاستخدام واسع الانتشار للجنود من الأطفال<sup>(9)</sup>. ويناضل حراس الغابات بمتنزه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو الديموقراطية لحماية الحيوانات البرية، بما في ذلك الغوريلات الجبلية المعرضة للخطر، التي تعيش هناك – رغم حقيقة أنه على مدى عقد قُتِلَ أكثر من 150 من رجالهم واختُطفَ بعضهم (150).

وفي زامبيا، قاد هامرسكجويلد سيموينغا، رئيس برنامج المحافظة على الحياة البرية وتنمية المجتمع شمال لوانغا، حملة لحماية التنوع البيولوجي، في الوقت الذي كان يساعد فيه القرويين بالمنطقة عن طريق التعليم، والصحة الريفية ومبادرات تمكين المرأة، وبرامج القروض الصغيرة. وفي موزمبيق، يقوم الموسيقي فيليتشيانو دو سانتوس بجولات في القرى النائية بمقاطعة نياسا لتعزيز أهمية الصرف الصحي والمحافظة على الماء باستخدام مراحيض خليط التسميد. وفي ليبيريا، أدى توثيق سيلاس أيونغ سياكور لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع تقطيع أشجار الغابات، واستخدام العائدات من تقطيع الأسجار لتمويل الحرب الأهلية في البلاد إلى قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر على تصدير الأخشاب الليبيرية (11).

وفي كينيا، عملت ديخا إبراهيم عبدي، وهي امرأة مسلمة، من أجل السلام في شمال البلاد المضطرب وأنشأت واحة مركز السلام في مومباسا لدعم الوساطة (12). وفي العام 2006 حصل ألفريد تابان من السودان، وزينب هاوا بانغورا من سيراليون، وإياكولي بيرهاهيكا من جمهورية الكونغو الديموقراطية، وريجينالد ماتشابا-هوفي من زيبابوي على جوائز من الصندوق الوطني للديموقراطية بالولايات المتحدة على «إسهاماتهم في دعم الديموقراطية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والشفافية الحكومية والانتخابات الحرة، النزيهة في أوطانهم» (13). وتعمل حملة زكي أتشمت للإجراء العلاجي على إتاحة الحصول على العلاجات المضادة لفيروسات النسخ العكسي إلى جانب رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية في جميع أنحاء جنوب أفريقيا (14). وتستغل العداءة الكينية تيغلا لوروب شهرتها العالمية لدعم التعايش السلمي والتنمية في شرق أفريقيا (15).

ولا تشتمل بالضرورة هذه الإجراءات، التي يقوم بها أفراد – البعض منهم معروف والآخر غير معروف لكنهم جميعا استثنائيون –على منح مساعدات بعدة ملايين من الدولارات أو موافقة حكومية. ومع ذلك، فهم يغيرون التصورات والحقائق على الأرض. وكما يوضح هؤلاء الأشخاص وآخرون لا حصر لهم، فالأفارقة أنفسهم هم من سيتعين عليهم في نهاية الأمر تقرير مستقبلهم. وحيثما يوجد فقر وتدهور بيئي، لابد للأفارقة من العمل بما لديهم والتوحد للوفاء باحتياجاتهم المباشرة في الوقت الذي يزيدون فيه فرصهم في الرخاء مستقبلا عن طريق إحياء الغابات، وحماية مستجمعات مياه الأمطار، وممارسة الزراعة الفعالة. وحيثما توجد فرص عمل وموارد طبيعية وفيرة، يتعين على الأفارقة استغلالها بحكمة ولمصلحة الأفارقة، وتنمية صناعاتهم الخاصة وتداول رأس المال داخل بلدانهم. وحيثما توجد حاجة إلى الاستثمار والشراكة الأجنبية، لابد للأفارقة أن يتصرفوا بذكاء، ويشجعوا الأمانة والشفافية، وألا يتنازلوا عما علكونه بثمن بخس بسبب الجهل أو الفساد.

ومن المؤكد أنه حيثما يوجد سوء قيادة، فالأفارقة بحاجة إلى الوقوف إلى جانب القادة الذين يريدونهم وعدم الرضا بالقادة الموجودين. وقد ظل عدد كبير جدا من القادة الأفارقة أبطالا صغار لدولهم المجهرية بدل أن يصبحوا رجال دولة حقيقيين للدولة الكبيرة ككل. وقد لعبوا على رغبة الشعب في اتباع شخص ما سيقودهم من

مشكلاتهم إلى الثراء الفوري بدلا من الانضمام إليهم في حل مشكلاتهم عن طريق استغلال مواهبهم الخاصة.

ونظرا لعدم استعدادهم لمشاركة الدول المجهرية الأخرى، فقد عجل قادة الدول المجهرية بالكثير من الصراعات السابقة والحالية التي تؤرق أفريقيا. وعندما يتقاتل الجميع للفوز بالكعكة كاملة، فكل ما يتبقى لأي منهم هو الفتات. وإذا كانت القيادة الأفريقية غير قادرة على منع قادة الدول المجهرية في بلدانهم أو أنها لم تمنعهم من قتال بعضهم بعضا، فكيف يمكنهم وقف الصراعات بين دولهم القومية، فضلا على الأمل في تحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي بشأن قارة موحدة؟

ومن الضروري لهؤلاء القادة (والشعب الذي يزعمون أنهم عثلونه) إدراك أنه، حتى داخل بيئة الدعوقراطية، جميع الدول المجهرية لها الحق في أداء دور بالدولة الكبيرة. وهذا هو الحال بصرف النظر عن مدى كبر أو صغر إحدى الدول المجهرية، أو مدى عثيلها الجيد أو السيئ في البرلمان أو الإدارة الوطنية. إن حكم الأغلبية غير كاف. حتى أصغر الدول المجهرية وقادتها بحاجة إلى المشاركة في الحكم – وألا تخشى أن تكون تظلماتها بشأن تجاهلها دليلا على «القبلية».

لابد أن تكون شعارات أفريقيا هي المساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والعمل. فإذا ما استقرت هذه الشعارات في قلب كل أفريقي، فسوف يكون من المرجح بصورة أكبر أن أبناءه سيذهبون إلى المدرسة بدلا من أن يصبحوا جنودا أو يُضطرون للعمل في الحقول؛ وسيشعر المواطنون بالقدرة على تحدي القادة قبل أن يستميلوا الجيش أو الشرطة ليصبحوا طغاة؛ وستُحترم سلامة أجساد النساء، وستكون لديهم الفرصة لإحداث نوع من التغيير الذي يزيد قوة الأصوات، والحقوق، وبالأحرى، عياة الرجال والنساء في المجتمعات الأفريقية عبر القارة.

وفي الأخير، سيكون لدينا جيل من الأفارقة الذين يعتنقون مجموعة من القيم، كالعمل من أجل الصالح العام، والالتزام، والمثابرة، والصبر حتى يتحقق الهدف. وسيعيشون حياتهم من أجل شيء ما أكبر من أنفسهم. ومثل نيلسون مانديلا، وديزموند توتو، وجوليوس نيريري، وكوامي نكروما – الذين عرفهم الناس وأعجبوا بهم للمهام التي قاموا بها، والتي تجاوزت مصالحهم الشخصية الضيقة، وكانت لديهم رؤية من أجل قارتهم، وغالبا ما تعرضوا للاحتقار أو التجاهل – لن يقبلوا

بالوضع الراهن. غير أنهم بالأمانة والنزاهة والمرونة سيستمرون في العمل. ومثل هـؤلاء الأبطال، سيدركون أنهم لم يعد مقدورهم انتظار القوى التي تحكمت في أفريقيا حتى تفسح لهم الطريق.

## الإصلاح

عندما قررت لجنة نوبل النرويجية منحي جائزة السلام في العام 2004، كانت بذلك ترسل عددا من الرسائل. فالجائزة لم تكن نداء بأن تكون البيئة في صميم العمل من أجل السلام فحسب؛ بل كانت أيضا تقديرا للشعب الأفريقي عموما، والصراعات التي يواجهها كل يوم. وكانت دليلا على مدى أهمية البيئة والموارد الطبيعية لضمان بقائنا على قيد الحياة، وكانت رسالة أمل إلى القارة.

كما كانت تقول أيضا للنساء الأفريقيات، تحديدا، أن النساء يمكن أن يحدثن تأثيرا، على الرغم من أن أفكارهن وأفعالهن غالبا ما تُقابَل بالرفض. وعلاوة على ذلك، فقد كانت تقديرا للكثير من المواطنين حول العالم الذين ظلوا يعملون على مجموعة من القضايا المشابهة - البيئة، حقوق الإنسان، الديموقراطية، حقوق المرأة، وإقامة السلام - وربالم يدركوا الروابط التي تجمع بينهم. وقد حظيت بالتكريم لأكون رمزا لكل ذلك مُجتمعا.

وعرور السنوات، أصبح من الواضح لي أنه عند الدفاع عن البيئة، وفهم الطرق المتعددة لإضرار البيئة المتدهورة بحياة أصغر المجتمعات والقارة الأفريقية بأكملها، يكون الارتباط بين من أكون كأفريقية والأفكار التجريدية للسلام، والحيز الديموقراطي، والتنمية أعمق مما تستطيع الكلمات التعبير عنه. وعندما أنشد الإصلاح لقارتي، فأنا أصلح نفسي بكل ما تعنيه الكلمة تماما – كما هي الحال بالنسبة إلى كل أفريقي، حسبما أعتقد – نظرا لأن "من نكون" مرتبط بالأنهار والجداول، والأشجار والأودية. ومرتبط بلغاتنا الغنية بالحكم والأمثال من العالم الطبيعي وماضينا الهش والمنسي تقريبا. ونحن نكافح من أجل مستقبل أبنائنا، وأبناء الرجال والنساء الذين كبروا معنا، والأجيال القادمة للأنواع الأخرى.

وبالنظر إلى الثروة الهائلة لغابات حوض الكونغو، على سبيل المثال، فمن الممكن أن ندرك أنه عند اعتماد الشعوب على الموارد الطبيعية حولهم، يمكن لنا جميعا أن

نصل إلى تقدير أعمق لحقيقة أن ما هو غير بشري هو الذي يضمن لنا الاستمرار في الوجود. فمن دون البشر تنمو المخلوقات والنباتات والأسجار؛ لكن من دون تلك الأنواع، لا أمل للبشر في البقاء. وهذا هو السبب في أنه عند التفكير بشأن حقوق الإنسان، نحتاج إلى الوصول إلى مستوى آخر للوعي لتقدير أن الأنواع الأخرى أيضا لها الحق في وجودها ونصيبها من الأرض.

وهـذا الصراع من أجل المحافظة على ما لديهم وإحكام قبضتهم عليه هو الصراع الذي يجب على جميع الأفارقة – وبالأحرى، كل الشعوب – المشاركة فيه. ذلك أنه إذا عُريت التربة ولُوثت المياه، وسُـمم الهواء، وفُقـدت الحياة البرية، وقُوضت الثروة المعدنية وبيعَت خارج القارة، لن يبقى شيء يمكننا أن ندعوه ملكا لنا. وعندما لا يكون لدينا شيء ندعوه ملكا لنا، لا يكون لدينا شيء يعكس لنا من نكون حقا. ومن دون المرآة التي يقدمها العالم الطبيعي لنا، سنتوقف عن رؤية أنفسنا، وننسى من نكون.

وهذا هو السبب في أن عملنا هو الإصلاح – إعادة ما هو ضروري حتى نتمكن من المضي قدما. فزراعة الأشجار، والتحدث بلغاتنا، وأن نحي قصصنا، وألا ننبذ حياة أجدادنا، جميعها جزء من فعل المحافظة على البيئة ذاته – فجميعها عناصر مكونة للنظام البيئي الأوسع الذي تقوم عليه الحياة الإنسانية. ونحن بحاجة إلى حماية أطعمتنا المحلية، وتذكر كيفية زراعتها وطهيها، وتقديها وتناولها. ولابد لنا من تذكر كيفية صناعة ملابسنا وارتدائها بفخر؛ ونحن بحاجة إلى تذكر لغاتنا الأم، والعناية بلغتنا، بكل ما تعنيه الكلمة. فدعونا غارس روحانيتنا ونرقص رقصاتنا، ونحيي رموزنا ونعيد اكتشاف شخصيتنا المشتركة. ومن دون أعمال التجديد الثقافية هذه، نكون مجرد ضحايا الموضة، وأصحاب نزوات غذائية، ونؤدي طقوسا فارغة ونستخدم علامات لا مغزى لها للتقدم في عالم مجرد من العمق أو المعنى، ونكون ضعفاء أمام أي شخص يريد استغلالنا.

ولابد للأفارقة من الإتيان باختيار متأن للمضي قدما معا نحو تكوين دول كبيرة أكثر تماسكا، حيث يشعر الجميع بالحرية، والأمن، والتصالح مع النفس ومع الغير، وحيث لا تحتاج أي جماعة إلى استخدام العنف ضد جيرانها. وعندئذ، سيبدأ الجميع في جني ثمار الوحدة في التنوع.

الهوامش

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### الفصل الأول

- (1) Arthur Bright, «South Africa's Anti-Immigrant Violence Spreads to Cape Town,» Christian Science Monitor, May 23, 2008.
- (2) «Poverty Rates in Sub-Saharan Africa Steadily Declining Over Last Ten Years: Report,» Ethiopian News Agency, August 28, 2008.
- (3) «The State of Africa's Children, 2008,» UNICEF, May 28, 2008.
- (4) Cathy Majtenyi, «Women Have Strong Voice in Rwandan Parliament,» Voice of America, July 16, 2007.

#### القصل الثانى

- (1) Pakenham, the Scramble for Africa.
- (2) Hochschild, King Leopold's Ghost.
- (3) "Zambia: Rise of African Nationalism (1945 1964)," EISA, www.eisa.org.za
- (4) Meredith, the Fate of Africa, p.176.
  - (5) للتعرف على تاريخ أفريقيا في العصور ما قبل الاستعمارية، انظر مواد «الويكيبيديا» تحت العناوين التالية:

Wikipedia entries for «Ashanti,» «Benin,» «Dahomey,» Great Zimbabwe,» «Kongo,» «Mali,» «Songhai,» Sankore,» Zulu» (accessed on September 2, 2008)

#### الفصل الثالث

- (1) Meredith, the Fate of Africa, p 142.
- (2) Elsa Artadi and Xavier Sala-i-Martin, «The Economic Tragedy of the XXth Century: Growth in Africa,» NBER Working Paper #9865, July 2003.
- (3) Table 6:1, «Africa's Growth Tragedy: An Institutional Perspective,» Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform, World Bank, 2005, p.275.

(4) على سبيل المثال انظر:

- «Timeline: Democratic Republic of Congo,» BBC News, April 30, 2008.
- (5) Stiglitz, Making Globalization Work, p11.

- (6) «War against Women: The Use of Rape as a Weapon in Congo's Civil War,» CBS News, January 13, 2008; and «IRC Study Shows Congo's Neglected Crisis Leaves 5.4 Million Dead," International Rescue Committee, January 22, 2008, www.theirc.org
- (7) Theo Mushi, «IMF Optimistic About Africa Development Prospects,» IPP Media, February 19, 2008.
- (8) Martin Ravallion and Shaohua Chen, «The Developing World Is Poorer Than We Thought But No Less Successful in The Fight Against Poverty,» World Bank, August 26, 2008.
- (9) «Sub-Saharan Africa Spring 2008 Regional Economic Outlook: Growth Expected to Remain Robust but Global Developments Cloud Prospects,» International Monetary Fund press release, April 12, 2008.
- (10) Economic Report on Africa, 2008, Economic Commission on Africa, p62.
- (11) AVERT, www.avert.org/aidsbotswana.htm (accessed on September 2, 2008).
- (12) UN Human Development Report 2007/ 2008, pp 229 30.
- (13) "Reducing the Global Incidence of Civil War: A Discussion of the Available Policy Instruments, "Inwent – Capacity Building International, Germany, October 8, 2004, www.inwent.org/ef-texte/military/collier.htm (accessed September 2, 2008).

## الفصل الرابع

(1) مكن مشاهدة الجلسة على:

## www.youtube.com/watch?v=R8CF4EoXjDo

(2) Larry Elliott "Elephant in the Room Can't Leave It All Up to Sharon," The Guardian, January 31, 2005.

يُعتقد أن المبلغ الأولي الذي تم التبرع به كان مليون دولار.

- (3) Mark Sundberg and Alan Gelb, «Making Aid Work,» Finance & Development, International Monetary Fund, December 2006 ,vol.43, no.4.
- (4) "Global Fund Money Will Make Mosquito Nets Widely Available in Tanzania," Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria press release, December 2, 2002.

#### الهوامش

- (5) "Malaria- Facts & Figures," 2004, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria; "The Impact of Malaria, a Leading Cause of Death Worldwide," U.S. Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov/malaria/impact/index.htm (accessed September 2008).
- (6) "Malaria: The Impact of Malaria, a Leading Cause of Death Worldwide," U.S. Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov/malaria/impact/index.htm (accessed September 2008).
- (7) Easterly, the White Man's Burden, p 4-5.
- (8) "AIDS Epidemic Update 2007," Joint United Nations Programme on HIV/AIDS and the World Health Organization, 2007.
- (9) James Whitworth, "Malaria and HIV," HIV InSite Knowledge Base Chapter, May 2006, <a href="http://hivinsite.ucsf.edu/Insite?">http://hivinsite.ucsf.edu/Insite?</a> page=kb-05-04-04#S2X (accessed September 2008).
- (10) Sachs, the End of Poverty, pp. 227-38, and www.millenniumpromise.org
- (11) "The Magnificent Seven," Economist, April 27, 2006.
- (12) Eliza Barclay, "How a Kenyan Village Tripled Its Corn Harvest," Christian Science Monitor, June 17, 2008.
- (13) "Tackling the Silent Killer: The Case for Sanitation," Water Aid, July 2008; and Gumisai Mutume, "Rough Road to Sustainable Development," Africa Renewal I8:2 (July 2004).

(14) جميع البيانات في هذه الفقرة من:

«Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, April 08,» International Monetary Fund; G-8 Aid: DATA (Debt, AIDS, Trade, Africa), June 2008.

#### القصل الخامس

- (1) Lydia Polgreen, «Angolans Come Home to «Negative Peace,» New York Times, July 30, 2003; and «Angola: Towards Peace and Democracy (2002 2007),» EISA, <u>www.eisa.org.za/WEP/angoverview10.htm</u> (accessed September 2008).
- (2) United Nations Economic Report on Africa, 2008, p 49.
- (3) Sharon LaFraniere, "As Angola Rebuilds, Most Find Their Poverty Persists," New York Times, October 14, 2007.

- (4) UN Human Development Report 2007/2008.
- (5) "Angola: Thousands Forcibly Evicted in Postwar Boom," Human Rights Watch, May 17, 2007.
- (6) Richard Black, "Africa Fish Fall Blamed on Japan," BBC News June 24, 2008.
- (7) UN Integrated Regional Information Networks, "And Then There Were No Fish," November 21, 2007.
- (8) "The Crisis of Marine Plunder in Africa," ISS Today, October 2, 2007, www.iss.co.za
- (9) "Africa Moves to Stop Fish Theft," BBC News, July 2, 2008.
- (10) "Crisis in Africa Fish Supplies Looms, Experts Warn Africa Leaders," World Fish Center, August 21, 2005.
- (11) "Fisheries Link to Bushmeat Trade," BBC News, November 12, 2004.
- (12) Lydia Polgreen, "Once a Bright Point, Senegal Teeters Toward a Crisis," New York Times, June 18, 2008.
- (13) Hilaire Avril "Overfishing Linked to Food Crisis, Migration,"
  Inter Press Service, August 11, 2008.
- (14) Paul Fauvet, "Fisheries Ministry Has Just One Patrol Boat," Agencia de Informação de Mocambique, May 31, 2008.
- (15) "Poverty, Search for Status Driving Migration to Europe,"
  UN Integrated Regional Information Networks, July 4, 2007.
- (16) "And Then there were No Fish" and Sharon LaFraniere, "Europe Takes Africa's Fish, and Boatloads of Migrants Follow," New York Times, January 14, 2008.
- (17) "Why Drop the Debt?" "Jubilee USA Network, www.jubileeusa.org/ truth-about-debt/why-drop-the-debt.html (accessed September 2008).
- (18) "The Dirty Dozen," Trace Aid, <a href="http://traceaid.com/media/looting">http://traceaid.com/media/looting</a> index1.

  pdf; and <a href="http://traceaid.com/pages/media/briefs/pre-2004">http://traceaid.com/pages/media/briefs/pre-2004</a> briefs-archive.php

  (accessed September 2008).
- (19) Jubilee Debt Campaign, www.jubileedebtcampaign.org.uk/Malawi+3481.twl (accessed September 2008), and "Unfinished Business: Ten Years of Dropping the Debt," Jubilee Debt Campaign, May 2008.

- (20) Global Environment Outlook (GEO) 4, p. 200.
- (21) United Nations Economic Commission for Africa, 2008, p. 6.
- (22) Figure and Johnson-Sirleaf quotation from "Africa Action Stands with African Voices on Debt Cancellation," Africa Action, July 12, 2007, www.africaaction.org
- (23) Sam Olukoya, "Nigeria Makes Progress on Stolen Cash," BBC News, July 2, 2008.
- (24) Data on Commodities from Cheru, African Renaissance, particularly p11-13. And 129-33; and Ayittey, Africa Unchained.
- (25) "World Economic and Financial Surveys: Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, April 2007," International Monetary Fund.
- (26) Economic Report on Africa, 2008. Fig. I.I, p 22.
- (27) Economic Report on Africa, 2007, p 22.

(28) المصدر السابق ص127.

- (29) «Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, Apr.l 2008,» International Monetary Fund, p 3.
- (30) Collier, the Bottom Billion, p 39.

(31) المصدر السابق ص140 - 146.

- (32) "Norway: An Oil Nation," see the government of Norway's website at www.norway.org.uk/policy/trade/oil/oil.htm (accessed September 2008).
- (33) UN Human Development Report 2007/2008, p. 229.
- (34) "Norway: Economy," Wikipedia.
- (35) Darren Foster, "Nigeria: The Corruption of Oil," Frontline, May I, 2007.
- (36) "Nokia and Nokia Siemens Networks Prepare for Growth of Telecommunications in Africa at CTO Roundtable," Corporate Social Responsibility Newswire, May 29, 2007. <a href="https://www.csrwire.com/News/8692.html">www.csrwire.com/News/8692.html</a> (accessed September 2008).
- (37) "Regional Economic Outlook, Sub-Saharan Africa, April 2008,"
  International Monetary Fund.
- (38) "On the Frontier of Finance," Economist, November 15, 2007.
- (39) Collier, the Bottom Billion.

- (40) Cheru, African Renaissance, p 127.
  - وللاطلاع على مقال حول إنجازات وتحديات النيباد، وأبرزها المطالبة بقيادة قوية، انظر: Wiseman NKuhlu, «NEPAD: A Look at Seven Years of Achievement and the Challenges on the Way Forward,» January 23, 2008, www.africafiles.org/articale.asp?id=17138 (accessed September 2008).
- (41) CIA Factbook: European Union, www.cia.gov/library/publications/ the-world- factbook/geos/ee.html (accessed September 2008).
- (42) Thomas J. Christensen and James Swan, "China in Africa: Implications for U.S. Policy," U.S. Department of State, June 5, 2008, <a href="https://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2008/06/105556.htm">www.state.gov/p/eap/rls/rm/2008/06/105556.htm</a> (accessed September 2008); Alden, China in Africa, pp.12, 18, and 22.
- (43) See Alden, China in Africa; see also the thoughtful essay by George Esunge Fominyen, «China in Africa: Invasion or the New Face of Globalization?» <a href="https://www.gefominyen.com/2008/06/china-in-africa.html">www.gefominyen.com/2008/06/china-in-africa.html</a> (accessed September 2008).
- (44) Joseph Khan, "China Courts Africa, Angling for Strategic Gains," New York Times, November 3, 2006.
- (45) Howard W. French, "Behind the Reluctance of China and Africa to Criticize Mugabe," International Herald Tribune, July 3, 2008.
- (46) Matt Schroeder and Guy Lamb, "The Illicit Arms Trade in Africa: A Global Enterprise," African Analyst, #1, Third Quarter 2006, p 69-78.
- (47) Richard Grimmett, "Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1998-2005," Conventional Research Service Report for Congress, October 23, 2006.
- (48) "Did 'Ship of Shame' Complete Mission?," Yahoo News, May 8, 2008.
- (49) Christof Maletsky, "Ship of Shame' Cargo Delivered to Country," The Namibian, May 20, 2008.

#### القصل السادس

- (1) "Prize Offered to All Africa's Leaders," BBC News, October 26, 2006.
- (2) "Chissano: Mo Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership Acceptance Speech," November 26, 2007, www.polity.org.za/article.php?a\_id=122204 (accessed September 2008).

#### الهوامش

- (3) Cited in Sarah Childress, "In Africa, Democracy Gains Against Turmoil," Wall Street Journal, June 19, 2008.
- (4) Ayittey, Africa Unchained, pp. 389-91.
- (5) Website for the Ellen Johnson- Sirleaf Market Woman's Fund at http://smwf.org

#### القصل السابع

- (1) Ben Onyasimi, "Govt Sets New Conditions for CDF Teams," Kenya Times, August 13, 2008.
- (2) "Integrating Tree Cash Crops in Agricultural Production Systems, Kenya," by Mr. Y. Sato, managing director, Kenya Nut Company, and Mr. J. H. G. Waithaka, Consultant, Eureka Agritech Limited, World Bank Group.

#### الفصل التاسع

- Jeffrey Gettlemen, "Official Sees Kenyan Ethnic Cleansing," New York Times, January 31, 2008; and Simiyu Barasa, "Kenya's War of Words," New York Times, February 12, 2008.
- (2) See, for instance, Najum Mushtaq, "Kenya: Writing for Peace," Inter Press Service, August 5, 2008; "A List of Bloggers Covering the Kenyan Elections and its Aftermath," January 2, 2008, <a href="http://whiteafrican.com/2008/01/02/a-list-of-bloggers-covering-the-kenyan-elections-and-its-aftermath/">http://whiteafrican.com/2008/01/02/a-list-of-bloggers-covering-the-kenyan-elections-and-its-aftermath/</a>; Generation Kenya, <a href="http://generation.kenya.co.ke/main/">http://generation.kenya.co.ke/main/</a>; and Peace in Kenya, <a href="http://generation.kenya.co.ke/main/">www.peaceinkenya.net/</a> (accessed September 2008).
- (3) "Peace and Reconciliation," Green Belt Movement website, www.greenbeltmovement. org/c.php?id=18 (accessed September 2008).
- (4) "Kenya Tourism Down in Wake of Election Violence", Associated Press, July 30, 2008.
- (5) Jim Onyango, "Kenya: Spending on Police, Teachers Pushes Budget to SH760 Billion," Business Daily Africa, June 11, 2008.

#### القصل العاشر

(1) The story is told in John Carlin, "How Nelson Mandela Won the Rugby World Cup," Daily Telegraph (UK), October 19, 2007; and Karen Bond, "Mandela Unites a Nation to RWC Glory," Rugby News Service, July 9, 2007.

### الفصل الحادي عشر

- (1) GEO 4, p 208.
- (2) Africa: Atlas of Our Changing Environment, UNEP, 2008; for details, see "Glacial Retreat to Rapid Urbanization Chronicled in Landmark Satellite Report to Africa's Environment Ministers," UNEP press release, June 10, 2008.
- (3) Charlayne Hunter-Gault, "Land Ownership Elusive for South Africa's poor," All Things Considered, August 7, 2006.
- (4) "Government Warns Namibia's White Farmers," The Namibian, February 20, 2008.
- (5) "White Farmers under Siege in Zimbabwe," BBC News, August 15, 2002.
- (6) See Otsieno Namwaya, "Who Owns Kenya?" East African Standard, October 1, 2004; Clemence Manyukwe, "Judge Allocated Farm After 'Special Duties" Financial Gazette, June 12, 2008; and the discussion regarding South Africa at <a href="https://www.bbc.co.uk/blogs/worldhaveyoursay/2007/10/whose\_land\_it\_is\_anyway.html">www.bbc.co.uk/blogs/worldhaveyoursay/2007/10/whose\_land\_it\_is\_anyway.html</a> (accessed September 2008).
- (7) GEO 4, p 196.

- (8) المصدر السابق ص210.
- (9) Regional report of Working Group II, UN Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007.
- (10) GEO 4, p 210.
- (11) F.N. Tubiello and G. Fischer, "Reducing Climate Change Impacts on Agriculture: Global and Regional Effects of Mitigation, 2000-2080," Technological Forecasting and Social Change, 2007.
- (12) See "Renewed Focus on the Importance of Agricultural Extension Services,"

  African Agriculture, May 4, 2008, <a href="http://africanagriculture.blogspot.com/">http://africanagriculture.blogspot.com/</a>
  (accessed September 2008).
- (13) International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, www.agassessment.org, April 2008.
- (14) Ernest Harsch, "Agriculture: Africa's Engine for Growth': Small-scale Farmers Hold the Key, Says NEPAD Plan," Africa Recovery 17:4 (January 2004).

#### الفصل الثاني عشر

- Zeddy Sambu, "Power Suppliers Eye Thermal Sources to Bridge Deficit," Business Daily Africa, April 1, 2008.
- (2) Mwaniki Wahome, "As Power Shortage Looms, KenGen Looks to Old Dams," Daily Nation (Kenya), August 28, 2008.
- (3) "Ethiopia: Deforestation and Monoculture Plantations Behind the Fires," World Rainforest Movement, Bulletin no. 55, February 2002.
- (4) GEO 4, p 203.
- (5) State of the World's Forests 2007, UNFAO, 2007.
- (6) Africa: Atlas of Our Changing Environment, UNEP, 2008.
- (7) GEO 4, P 205-13; see also Sonja van Renssen, "Climate Change 'Will Set Kalahari Dunes in Motion," SciDev.net, June 30, 2005, www.scidev.net/en/news/climate-change-will-set-kalahari-dunes-in-motion.html (accessed September 2008).
- (8) GEO 4 p 196-213.
- (9) Edward Miguel, Shankar Satyanath, and Ernest Sergenti, "Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach," Journal of Political Economy 112:4 (2004).
- (10) GEO 4, P 201.

(11) المصدر السابق ص209.

- (12) Abraham McLaughlin and Christian Allen Purefoy, «Hunger is Spreading in Africa,» Christian Science Monitor, August 1, 2005.
- (13) "Pace of Desertification Doubled since 1970s, U.N. Says,' "Africa Conservation Forums, June 16, 2004, www.africanconservation.org/cgibin/dcforum/dcboard.cgi?az=read\_count&com=7&forum=DCForum ID33 (accessed September 2008).
- (14) GEO 4, p 212.
- (15) "Valuation of Ecological Services and Natural Capital", in "Phytotechnologies," United Nations Environment Programme, Freshwater Management Series no. 7, www.unep.or.jp/Ietc/ Publications/ Freshwater/FMS7/11.asp (accessed September 2008).
- (16) "Valuing Ecosystem Services," in World Resources, 1998-99, World Resources Institute, <a href="http://earthtrends.wri.org/features/view\_feature.">http://earthtrends.wri.org/features/view\_feature.</a> php?fid=15&theme=5 (accessed September 2008).

- (17) "The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital," University of Vermont, www.uvm.edu/giee/publications/Nature\_Paper.pdf (accessed September 2008).
- (18) Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis, 2005, Millennium Ecosystem Assessment, 2005.
- (19) GEO 4, p 202.
- (20) "Clean Energy Investments Charge Forward Despite Financial Market Turmoil," UNEP press release, June 2008.
- (21) "Algeria Aims to Export Power Solar Power," CBS News, August 11, 2007.
- (22) Alok Jha, "Solar Power from Saharan Sun Could Provide Europe's Electricity, Says EU," The Guardian, July 23, 2008.
- (23) "Algeria Plans to Develop Solar Power For Export," Reuters, June 19, 2007.

#### الفصل الثالث عشى

المعلومات حول حوض الكونغو مجمعة من عدد من المصادر:

التنوع البيولوجي، الجو، والمناخ:

«Congo Basin Forest Partnership,» USAID Sub-Saharan Africa; Alison L. Hoare, «Clouds on the Horizon: The Congo Basin's Forests and Climate Change,» Rainforest Foundation, February 2007; «Congo River Basin, A Reservoir of Biodiversity Threatened with Extinction,» IRIN, February 15, 2005; «Congo Basin Forest Fund: Why a Fund is Needed,» see <a href="https://www.cbf-fund.org">www.cbf-fund.org</a>; «The Forests of the Congo Basin: A Preliminary Assessment,» USAID/CARPE (Commission des Forets D'Afrique Centrale), 2005.

Rory Carroll, «Multinationals in Scramble for Congo's Wealth,» The Guardian, October 22, 2002, citing Final Report of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (New York: United Nation Security Council/S/2003/1027, October 2003); «Forests in Post-Conflict DRC: Analysis of a Priority Agenda,» Center for International Forestry Research (CIFOR), Centre International de

Recherche Agronimique pour le Developpement (CIRAD), World Bank, et al., 2007; William Wallis and Dino Mahtani, «World Bank Admits Congo Omissions,» Financial Times, December 6, 2007; Robin Heighway-Bury, «Deforestation and Double Standards,» Bretton Woods Project, October 5, 2007; Andrew W. Mitchell, Katherine Secoy, and Niki Mardas, «Forests First in the Fight Against Climate Change: The Vivocarbon Initiative,» Global Canopy Programme, June 2007; Erik Reed and Marta Miranda, «Assessment of the Mining Sector and Infrastructure Development in the Congo Basin Region,» WWF, January 2007; «Carving Up the Congo,» Greenpeace, April 11, 2007.

السياسة، الغوريلات، لحوم الأدغال، وصناعة الفحم:

Sharon Begley, «Slaughter in the Jungle, and Congo's Gorilla Tragedy,» Newsweek, August 6, 2007; also CIFOR/CIRAD, above; Keya Acharya, «Rainforest Coalition Proposes Rewards for Avoided Deforestation,» « Environmental News Network, August 15, 2007.

- (1) GEO 4, p. 208.
- (2) "Major Ebola Outbreak in DR Congo," BBC News, September 12, 2007; "Ebola Information," Wildlife Conservation Society, www.wcs. org/sw-high\_tech\_tools/wildlifehealthscience/ fvp/167620 (accessed September 2008).

#### الفصل الرابع عشر

- (1) Helen Epstein, "The Hidden Causes of AIDS," New York Review of Books, May 9, 2002.
- (2) Gumisai Mutume, "Workers, Remittances: A Boon to Development," Africa Renewal 19:3 (October 2005).
- (3) "Migration and Development Brief 5: Revisions to Remittance Trends 2007," Development Prospects Group, Migration and Remittances Team, World Bank, July 10, 2008.
- (4) "Remittances to Africa Overtakes Foreign Direct Investment, UN press release, December 7, 2005.
- (5) Batonga Foundation, www.batongafoundation.org; George Weah, www.tlcafrica.com weah.htm; Ayaan Hirsi Ali, ayaanhirsiali.org

- (6) Lydia Polgreen, "Trees and Crops Reclaim Desert in Niger," International Herald Tribune, February 11, 2007.
- (7) Peter Greste, "Lesotho Gardens Relieve Food Crisis," BBC News, June 3, 2008.
- (8) Ashden International Award Winners, 2008, www.ashdenawards. org/international\_winners\_2008 (accessed September 2008).
- (9) www.wanep.org
- (10) Stephanie McCrummen, "Rangers Battle Odds to Save Rare Gorillas," Sydney Morning.
  (Herald, August 13, 2007; and Ndesanjo Macha, "Conservation 2.0: Congo Park Rangers Bring Global Attention to Endangered African Wildlife," Global Voices Online, May 16, 2007, www.globalvoicesonline.org/2007/05/16 (accessed September 2008).
- (11) Hammerskjoeld Simwinga, Feliciano dos Santos, Kpanan'Ayoung Siakor: all winners of the Golden Environmental Prize, www.goldmanprize.org
- (12) Dekha Ibrahim Abdi, Winner of the Right Livelihood Award, www.rightlivelihood.org/ abdi.html (accessed September 2008).
- (13) Rachel J. King, "Four African Freedom Activists Honored: Recipients Chosen for Efforts to Establish, Improve Democracy in Africa," America. gov, June 28, 2006.
- (14) www.tac.org.za/community
- (15) www.tegla.org

ببليوغرافيا

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

- Alagiah, George. A Passage to Africa. London: Time Warner Paperbacks, 2002.
- Alden, Chris. China in Africa. New York: Zed Books, 2007.
- Ayittey, George B. N. Africa Unchained: The Blueprint for Africa's Future. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Calderisi, Robert. The Trouble with Africa: Why Foreign Aid Isn't Working. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Cheru, Fantu. African Renaissance: Roadmaps to the Challenge of Globalization. New York: Zed Books, 2002.
- Collier, Paul. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It. New York: Oxford University Press, 2007.
- Easterly, William. The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. New York: Penguin, 2006.
- Economic Commission for Africa and the African Union. Economic Report on Africa, 2007: Accelerating Africa's Development Through Diversification. Addis Ababa, Ethiopia: United Nations Economic Commission for Africa, 2007.
- Economic Report on Africa, 2008: Africa and the Monterrey Consensus: Tracking Performance and Progress. Addis Ababa, Ethiopia: United Nations Economic Commission for Africa, 2008.
- Eggers, Dave. What is the what. San Francisco: McSweeney's, 2006.
- Evans, Gareth. The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008.
- French, Howard W. A Continent for the Taking: The Tragedy and Hope of Africa. New York: Vintage, 2005.
- Hirsi Ali, Ayaan. Infidel. New York: Free Press, 2007.
- Hochschild, Adam. King Leopold's Ghost. New York: Houghton Mifflin, 1998.
- Kapuscinski, Ryszard. The Shadow of the Sun. Trans. Klara Glowczewska. New York: Vintage, 2002.

- Mandela, Nelson. Long Walk to Freedom. Boston: Little, Brown and Company, 1994.
- Meredith, Martin. The Fat of Africa: A History of Fifty Years of Independence. New York: Public Affairs, 2005.
- Ngugi wa Thiong'o. Wizard of the Crow. New York: Anchor, 2007.
- Pakenham, Thomas. The Scramble for Africa. London: Abacus, 1992.
- Sachs, Jeffrey D. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. New York: Penguin 2005.
- Stiglitz, Joseph E. Making Globalization Work. New York: W.W. Norton, 2007.
- United Nation Development Programme. Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- United Nation Environment Programme (2008). Africa: Atlas of Our Changing Environment, 2008. Nairobi, Kenya: Division of Early Warning and Assessment and United Nations Environment Programme, 2008.
- Global Environment Outlook 4, Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme, 2007.

## المؤلفة في سطور

## وانغاري ماثاي

- 📰 وُلدت في نييري، كينيا، في العام 1940.
- مؤسسة حركة الحزام الأخضر التي قامت، عبر شبكات من النساء الريفيات، بزراعة
   ما يزيد على 30 مليون شجرة في أنحاء كينيا منذ العام 1977.
- انتُخبت في العام 2002 للبرلمان الكيني في أول انتخابات حرة على مدى جيل، وعملت نائبا لوزير البيئة والموارد الطبيعية.
  - **=** حصلت على جائزة نوبل للسلام في العام 2004.
  - توفيت في العام 2011 عن عمر يناهز الـ 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

## المترجم في سطور

## أشرف محمد كيلاني

- **=** من مواليد القاهرة العام 1965.
- حاصل على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها، كلية الآداب، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، العام 1987.
- حاصـل على دبلومة عليا في اللغـة الإنجليزية التطبيقية، الولايات المتحدة الأمريكية، العام 1996.
- عمـل مترجما في العديد من الجهات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ويعمل حاليا بوظيفة أخصائي إعلام في وزارة التجارة والصناعة، بجمهورية مصر العربية.
- صدر له عن المشروع القومي للترجمة، التابع للمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، كتاب «الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول» وكتاب «تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين».
- صدر له حديثا عن المركز القومي للترجمة بجمهورية مصر العربية كتاب «من سقراط الى سارتر: البحث الفلسفى».

# هذا الكتاب...

يقدم هذا الكتاب نظرة تحليلية شاملة ومتعمقة على التحديات التي تواجه أفريقيا، وآفاق المستقبل الذي يحلم به أبناء القارة السمراء. فما أعظم التحديات التي تواجهها أفريقيا، من مجاعات، وفقر، ومديونية، وقهر للشعوب، وصراعات عبر الحدود، وتدهور بيئي، وغيرها الكثير! كما يعرض الكتاب معوقات التنمية في أفريقيا - على الرغم مما مَلكه من ثروات طبيعية وبشرية هائلة - وفي مقدمتها غياب الأمن والسلام، والافتقار إلى التطور التكنولوجي، وطمـس الهوية والثقافـة الوطنيـة، والحاجـة إلى القيادة السياسية والاقتصادية النزيهة المخلصة. ويتناول الكتاب الجانب المعاصر والخلفية الثقافية والتاريخية للتحديات التي تواجهها أفريقيا، الإطار السياسي، والاقتصادي، والدولي لهذه التحديات وأبعادها؛ القيادة ونظام الحكم الرشيد على قمة المجتمع وعلى مستوى القاعدة الشعبية؛ العلاقة المركبة وذات الإشكالية بين الهوية العرقية والدولة القومية في أفريقيا الحديثة؛ البيئة كمحور لتحديات التنمية في أفريقيا؛ التحديات التي تواجه الأفارقة كأفراد في الداخل والخارج. وتؤكد المؤلفة، من خلال هذا الكتاب، حق الشعوب الأفريقية في أن تكون لها إرادة حرة، وهوية مستقلة، وأن تحكمها مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.